# مجلـة العلـوم الاجتماعية

مقابلة

المعارضة ومستقبل العراق

ليث كبه

أبحاث

اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي

عبدالخالق عبدالله

العولمة: المفهوم، المظاهر والمسببات

أحمد عبدالرحمن أحمد

التفاؤل والتشاؤم وعلاقتهما ببعدي الشخصية

حسن عبداللطيف/ لولوة حماده

الخطوبة والتفاعل الزواجي والطلاق في المجتمع الكويتي فهد الثاقب

تحليل هيكلي وتنبؤ لحجم الطلب للمنتحات البتروكيماوية الكويتية

مهدي السلمان

مناقشات

العنصرية واللاسامية في عينات من الوعي في المشرق العربي

حازم صاغية

تصدر عن مجلس النشر العلمي ـــ جامعة الكويت المجلد 26 العدد 1 ربيع 1998



# الاشتر أكأت

# الكويت والدول العربية

أفراد: 3 دنانير بالسنة في الكويت، ويضاف عليها دينار للدول العربية.

6 دنانير لسنتين، 8 دنانير لثلاث سنوات في الكويت، ويضاف عليها دينار عن كل سنة أجور بريد للدول العربية.

مؤسسات: في الكويت والدول العربية 15 دينارا بالسنة، 25 دينارا لسنتين.

40 دينارا لثلاث سنوات.

# الدول الاجنبية

افراد: 15 دولارا.

مؤسسات 60 دولارا بالسنة، 110 دولارات لسنتين، 150 دولارا لثلاث سنوات.

و تدفع الانتراكات مقدما، إما بشيك باسم المجلة مسحوبا على احد المصارف الكويتية ، او بتحويل مصر في لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم 30110168 لدى بنك الخليج في الكويت (فرع العديلية).

ثمن النسخة في الكويت: 750 فلسا.



### عنوان المجلة:

مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت. ص.ب/ 27780 الصفاة 13055 الكويت، هاتف 4810436 (60965). بدالة 4846845 (60965) داخلي 4477، 4347، 4296، 8112.. فاكس وهاتف: 4836026 (40965).

# مجلـة العلـــوم الاجتماعية

رئيس التحرير شفيق ناظم الغبرا مديرة التحرير منيرة عبدالله العتيقي مراجعات/ مناقشات/ تقارير

منصور مبارك

هيئة التحرير احمد عبدالخالق عبدالرسول الموسى عبدالله النفيسي فهد الثاقب محمد الرميحي يوسف الإبراهيم

# فصلية محكمة تعنى في حقول:

الاقتصاد، السياسة، الاجتماع، علم النفس، الأنثر وبولوجيًّا الاجتماعية، الجغرافيا البشرية والسياسية

# تفهرس ملخصات المجلة في:

Historical Abstracts and America: History and Life; International Political Science Abstracts; Periodica Islamica; Psychological Abstracts; Sociological Abstracts.

جامعة الكويت مجلس النشر العلمي 1998

ISSN - 0253 - 1097



توجيه جميع المراسلات الى: مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت. ص.ب/ 27780 الصفاة 13055 الكويت، هاتف 4810436 (00965). بدالة 4846843 (00965) داخلي 4477، 4474، 4296، 8112.. فاكس وهاتف: 4836026 (00965).

تؤكد المجلة ان جميع الآراء الواردة فيها تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة او مجلس النشر العلمي وجامعة الكويت.

# مجلة العلوم الاجتماعية

### سياسة النشر

مجلة دورية فصلية محكمة تأسست عام 1973، تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت. والمجلة منبر مفتوح لكل الباحثين العرب في تخصصات السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، علم النفس، الانثروبولوجيا الاجتماعيّة، والجغرافية البشرية والسياسية. وتستقبل المجلة الدراسات التي تعالج قضايا حيوية مهمة للمجتمع العلمي فضلا عن المجتمع المثقف، والتي يمكَّن تعميم فائدتها الفكرية والنظرية فيماً يتجاوز دراسة الحالة او العينة الضيقة. لذا ترحب المجلة بالدراسات التي تتفادى التخصصية الضيقة، والرقمية المبالغ فيها والجداول الكثيرة. وتفتح المجلة باباها للدراسات النوعية بأنواعها من دون ان تستثنى الدراسات الكمية ذات القيمة والفائدة، وتشجع الدراسات التي تقارن بين اقتصاَّديات مختلفة او انظمة وسياسات وحقب متفاوتة، وتشجع على التكامل بين مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية التي تختص بها المجلة، كالربط بين الاقتصاد وعلم النفس، او بين السياسة والأجتماع... وهكذا. وبرغم تركيز المجلية على شيؤون البلاد العربية والاسلامية، إلا انها تستقبل الدراسات الرصينة عن مجتمعات العالم كافة. ومن الضروري ان تكون الدراسات المنشورة مقنعة في قيمتها العلمية جديدة في موضوعاتها، وذات فائدة للمجتمع الأوسع، كما وتقدم في اطار موضوعي خال من التحمز.

# شروط النشر العامة:

تشترط المجلة أن يكون البحث مباشرا وأن يتضمن ما هو مفيد لفكرته وأن لا يزيد البحث مع المصادر والهوامش والجداول عن 30 صفحة مطبوعة مسافتين كما تشترط ألا يبدأ البحث وعلى الاخص الابحاث التحليلية والنظرية والنوعية Qualitative بصورة تقليدية وفق نمط: مقدمة، فرضيات، اهمية البحث، منهجية البحث، الدراسات السابقة... الخ.

ونشترط ان يقوم الباحث بكتابة «مقدمة واضحة» تعرف ببحثه، وطبيعة الموضوع والاستلة او الفروض التي يتعامل معها، وتتضمن المقدمة المختصرة منهجية البحث. اما بالنسبة للأدبيات السابقة فلا بد من جعلها مفتاحا مختصرا ضمن المقدمة ويوضح ان كان الباحث يعتمد على هذه النظرية او تلك، هذا الاتجاه او ذاك. وبإمكان الباحث ان يشيسر الى بعض الدراسات المهمة ضمن سياق النص وفي الهوامش عند الضرورة أما بالنسبة للجداول فيجب ألا تزيد عن ثلاثة جسداول للبحث الواحد، ونشجع الباحثين على تضمين ما تعرضه جداولهم من خلال النص عبر الشرح والتعليق والتحليل والمقارنة

وترحب المجلة بالدراسات النظرية ذات الطابع الشمولي، إن هذه الدراسات يجب ان تغطي بتعمق احد حقول المعرفة من غط مراجعة للدراسات الصادرة في اللغة الانكليزية او اية لغة اخرى اضافة للعربية عن النزاعات او الاجتماع السياسي او نظرية الخصخصة وتمارستها او حالة حقل العلوم السياسية او الاقتصاد او الانتروبولوجيا او المغرافيا السياسية في البلاد العربية... وهكذا. فهذه دراسات قيمتها في مقدرتها على مراجعة حقل شامل وتوضيحها لنواقص واتجاهات البحث في هذا الحقل وآفاق تطوره في المرحلة القادمة.

اما بالنسبة للأبحاث ذات الطابع العلمي (الامبيريقي) والتي تعبر عن بعض تخصصات العلوم الاجتماعية ومنها علم النفس، فإننا سوف نلتزم بالتقليد المتعارف عليه من حيث: وجود مقدمة مختصرة تحتوي على عرض مشكلة البحث وفروضه واهدافه والدراسات السابقة. ويليها قسم عن المنهج (الطريقة)، والتي يجب ان تحتوي على العينة، ادوات الدراسة، اجراءات البحث. ثم يستكمل البحث باتجاه النتائج، والمناقشة. ندعوكم في هذه الحال لاختصار الجداول، ووضع الجداول الضرورية فقط، وان لا تزيد عن متوسط خمسة ويجب طباعة كل جدول على صفحة مستقلة ووضعه في آخر البحث وتوضيح موقعه في المنز.

إننا بالمحصلة نتطلع الأبحاث تخلو من التكرار المل والاطناب، ونتطلع الأبحاث تتمتع بلغة منسابة وبتداخل بين الافكار والفقرات والموضوعات. ونبحث عن ابحاث تقرأ من قبل الاساتذة، فضلا عن الطلبة والمثقفين، وجميع المهتمين بالشأن العمام، وهذا يجعلنا في سياستنا الجديدة ننحاز للأبحاث التي تتمتع بقيمة عامة، بالاضافة الى قيمتها العلمية. وتحتفظ المجلة لنفسها بإضفاء نسبة من التحرير على الصيغة النهائية للبحث لتسهيل قراءته، ولكن دون المساس بفكر الباحث وجوهر اسلوبه. (انظر قواعد النشر آخر العدد).

وترحب المجلة بالتعقيب على الابحاث، والتعليق على الدراسات المنشورة فيها. كما تستقبل المجلة تقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية في مجالات العلوم الاجتماعية. وتستقبل المجلة ايضا مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول المجلة الستة. كذلك ترحب بمراجعات كتب لها طابع شمولي، كأن تتم مراجعة لأربعة أو خمسة كتب حديثة تعالج نفس الموضوع من جواتب مختلفة. هذا النمط من المراجعة يكتب على شكل مقال فيه تقييم متداخل للكتب موضحا نقاط قوتها، ونقاط ضعفها (انظر قواعد النشر آخر العدد). وعلى المؤلفين والناشرين الذين يسعون لمراجعة كتبهم ارسال نسخة من الكتاب الى المسؤول عن مراجعات الكتب على عنوان المجلة.

| مجلة العلوم الاجتماعية    |           |
|---------------------------|-----------|
| ربيع 98 ـ مجلد 26 ـ عدد 1 | المحتويات |

| الافتتاحية                                                                                           | 6   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>مقابلة</b><br>■ المعارضة ومستقبل العراق<br>ليث كبه                                                | 9   |
| أبحــاث<br>■ اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي<br>عبدالخالق عبدالله                                    | 31  |
| ■ العولة: المفهوم، المظاهر والمسببات<br>أحمد عبدالرحمن أحمد                                          | 51  |
| ■ التفاؤل والتشاؤم وعلاقتهما ببعدي الشخصية: الانبساط والعصابية<br>حس <i>ن عبداللطيف/ لولوة حماده</i> | 83  |
| <ul> <li>■ الخطوبة والتفاعل الزواجي والطلاق في المجتمع الكويتي</li> <li>فهد الثاقب</li> </ul>        | 105 |
| ■ تحليل هيكلي وتنبؤ لحجم الطلب للمنتجات البتروكيماوية الكويثية<br>مهدي حمزة السلمان                  | 129 |
| مناقشـــات<br>■ العنصرية واللاسامية في عينات من الوعي في المشرق العربي<br>حازم صاغية                 | 147 |
| مراجعة/ مقالـة                                                                                       | 175 |
| مراجعات الكتب                                                                                        | 181 |
| تقاریـــر                                                                                            | 193 |
| ملخصات الأبحاث                                                                                       | 199 |

# افتتاحية العدد

أبحاث العدد: عرض وربط بقلم: شفيق ناظم الغبرا\*

في العدد الماضي توجهنا للباحثين بهدف مساعدتنا في التعامل مع عالم الضرورات والسسايات، ومع القضايا الملتهبة والهامة التي يجب أن تكون مدار بحثنا ودراستنا. ففي عالمنا المحربي نجد انفسنا ندور في حلقة مفرغة، في مجالات بحثية عدة، منها الدقيق ومنها الكلي. فعلى الصحيد الدقيق، قلما ندرس التفاصيل الحساسة والضرورية التي تتحكم بحياتنا الاجتماعية، أو بواقعنا الاقتصادي، أو بسلوكياتنا السياسية، أو بنقاصيل بحياتنا الاجتماعية، أو بواقعنا الاقتصادي والبلغة نفسها، قلما ندرس الأمور الصعبة والسطة المساسة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والانتروبولوجي والجغرافي، على مستوى بلد عربي محدد أو اقليم عربي واسع. وعندما دعونا الباحثين للتحدث والكتابة بي عالم المساسيات، كنا نعرف اننا سندخل منطقة صعبة نسبيا، وإننا سنضطر للتفاعل بانفتاح ذهني مع ما يرسل البينا طالما تحلى بالأساس العلمي المؤضوعي، والجهد البحثي يعكس مستوى المجلة والتزامها بآراء محكميها.

لهذا يتميز هذا العدد بتلاقي وتداخل موضوعات عدة، هامة وحساسة وجديدة، 
تتعامل مع أسئلة جمة، هي أسئلة القراء والباحثين. وفي هذا العدد بدانا تجربة جديدة مع 
باب المقابلات. فهذه أول مرة تنشر المجلة مقابله مع شخصية عامة. في هذا العدد نضع بين 
إيدي القارئ مقابله، على درجة عاليه من الأهميه، مع المعارض العراقي ليث كبه. في مقابلة 
السيد كبه هناك الكثير عن العراق، عن حاضره وعن مستقبله وعن دور المعارضة 
السيد كبه هناك الكثير عن العراق، عن حاضره وعن مستقبله وعن دور المعارضة 
وقضاياه وأزمتها، وعن علاقة العراق بالكريت وراي المعارضة بهذه العلاقة وبالمسألة 
الحدودية وآفاقها المستقبلية، بما فيها آفاق العلاقة، أو المواجهة الأميركية – العراقية، 
وتنصح المجلة كل المهتمين بقراءة هذه المقابلة الهامة والصديحة، بامعان وبتدقيق.

من جهة أخرى، في هذا العدد لبي حازم صاغيه دعوتنا للتعامل مع عالم

<sup>\*</sup> رئيس التحرير وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت.

الحساسيات، فأمطرنا بمناقشة حساسة حول موضوع لم يسبق أن نوقش أو درس.. ان عنوان مناقشة المفكر حازم صاغيه: «العنصرية واللرسامية في عينات من الوعي في المشرق العربي» يعكس مضمونها. فالمناقشة تسعى لمعرفة الأساس الموضوعي الذي يجعل الفكر القومى منفلقاً على نفسه وغير قادر على مواكبة التغيرات التي تعصف بنا، داخلياً وخارجياً، وقد يختلف الكثيرون مع حازم صاغيه على مضمون هذه الناقشة، ولكننا رأينا ضرورة نشرها، لانها تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ، ولأنها حريثة و لانها تتساءل عن مسلمات جرى تداولها على صعيد واسع. في مناقشة صاغية اجتهاد ورؤية تعبر عن منهج تميز به، ونشجع من جانبنا الباحثين الدين يحملون رأياً مخالفاً الرد، ان أرادوا، وسنكون سعداء بنشر ردودهم وآرائهم.

أما عن أبحاث العدد، فجاء بحث عبدالخالق عبدالله، من قسم العلوم السياسية في جامعة الامارات العربية المتحدة، ليعكس توجهنا لمناقشة القضايا الهامة والضرورية: البحث بعنوان «اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي»، وفيه ينطلق عبدالله من ان دول الجوار، وبحكم القرب الجغرافي، ترتبط في ما بينها بروابط تاريخية وسكانية وانسانية، وبالتالي، فللجوار أحكامه: ففي أقصى حالات التعاون هناك امكانية للتوتر، وفي أعلى درجات الاختلاف والأزمة هناك امكانية للتنسيق وربما الاندماج. ويجد الباحث في اليمن أكثر دول الجوار قرباً إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال ذلك يطرح كيفية التعامل مع اليمن الذي يعاني من تحديات اجتماعية وسياسية.

أما البحث الثاني، فهو الآخر على درجة عالية من الأهمية والحساسية وعنوانه: «العولمة: المفهوم، المظاهر والمسببات»، ان قيمة هذه الدراسة التي أنجزها أحمد عبدالرحمن أحمد من قسم ادارة الأعمال في جامعة الملك سعود، هي في طرحها لمسألة العولمة في وقت يختلف المفكرون العرب في مضمونها وطريقة التعامل معها. نعم، هذاك انشقاق فكرى عربي حول الأمر وهو انشقاق يتطلب منا أن نعى أبعاده ومعانيه، أن الباحث يجيب عن الكثير من الأسئلة التي تتعامل مع معنى ومظاهر واسباب العولمة، والتي تتعامل، أيضاً، مع آفاقها المستقبلية ومداولاتها في عالمنا العربي.

ويدخل بحثنا الثالث في مجال علم النفس، وهو بحث قيم بعنوان «التفاؤل والتشاؤم وعلاقتهما ببعدى الشخصية: الانبساط والعصابية»، وقد كتبه حسن عبداللطيف من جامعة الكويت ولولوة حمادة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الكويت.. قيمة هذه الدراسة انها تعالج مجالاً شبه معدوم في الدراسات العربية، فالباحثان يتساءلان ما اذا كانت هناك فروق جوهرية بين الذكور والآناث في مسألة التفاؤل والتشاؤم؟ وما اذا كان هناك ارتباط بين كل من التفاؤل والتشاؤم. وكل من الانبساط والعصابية، وكذلك ما اذا كان هناك ارتباط بين التفاؤل والتشاؤم وبين بعضهما. ولهذه الأسئلة أهمية كبرى في سير البحث والأجوبة التي توصل اليها.

ويقدم لنا فهد الثاقب أستاذ علم الاجتماع، من جامعة الكويت، دراسة قيمة عنوانها «الخطوبة والتفاعل الزواجي والطلاق في المجتمع الكويتي». فهذا موضوع هام وحساس

### 8 🔳 مجلة العلوم الاجتماعية

نظراً لندرة دراسته ونظراً لغياب الرغبة الاجتماعية في التصدث عنه، بالرغم من ارتفاع نسب الطلاق في الكويت. وتهدف الدراسة إلى معرفة علاقة الطلاق بعدد من العوامل، منها: العمر، المذهب، الدخل، التعليم، العمل، طبيعة التفاعل بين الزوجين، التعارف قبل الزواج ومدته ومدى جديته.. وهكذا.

ونختتم العدد بدراسة قيمة لمهدي حمزه السلمان، وهو من قسم الطرق الكمية في جامعة الكويت، وعنوانها: وتحليل هيكلي وتنبؤ لحجم الطلب على المنتجات البتروكيماوية الكويتية، في هذه الدراسة تعامل علمي مع الدور الذي تلعبه صناعة البتروكيماويات في الاقتصاد الكويتي، فهذه الصناعة تتميز بكافة راسمالها وطبيعة عمالتها الفنية، وتسفل الاقتصاد الكويتية لتنويع مصادر الدخل، ان هذه الدراسة تسلط الضوء على مزايا وخصائص هذه الصناعة وتقدم تحليلاً لاهم مكرناتها، بما فيها التركز، على طبعة الطلب على متحاتها لغلة 2005.

نأمل أن يكون هذا العدد عند حسن ظن القارئ والباحث، ونأمل أن تعتني المجلة بالأبحاث القيمة التي يقدمها لنا الباحثون المتخصصون في فروع العلوم الاجتماعية المختلفة، ولا ننسى التنويه بالعديد من مراجعًات الكتب، التي نحرص على إبقائها ضمن أبواب المجلة الثابثة.



# المعارضة ومستقبل العراق مقابلة مع ليث كبة •

حاوره: عبدالله عثمان\* \*

# ■ نددأ معك بالسؤال عن ليث كبه.. من يكون؟

ولدت ونشأت ودرست في بغداد، من أسرة مثقفة، والدي يحمل شهادة دراسات عليا، حصل عليها من لندن، والدتي أيضًا كان لديها تعليم عالى، ومن الجيل الأول من المتعلمات في العراق. نحن أسرة منفتحة، كان والدي من أسرة شيعية في بغداد، ووالدتي من أسرة سنية في الموصل.. وبشكل عام نشأت في جو من الانفتاح الفكري، كما ان المدرسة التي تعلمت فيها هي الأخرى منفتحة أيضًا (مدرسة الاباء اليسوعيين) وعلى هذا الأساس أعتقد أنني وعلى المستوى العقلي، والتأهيل العلمي، أحمل ذهنًا منفتحًا، وقد التزمت إسلاميًا في سن مبكرة، ولحد الآن مأزلت أؤمن بالمشروع الإسلامي.

وفي خصوص العراق، فمنذ سنوات أدركت خطورة صدام حسين تحديدًا على العراق، منذ توليه السلطة عام 1979. حينما كنت أنجز شهادة الدكتوراة في بريطانيا، وقد عملت لسنوات من أجل تعرية هذا النظام. وبعد غزو الكويت، أصبحت صورتى كمعارض عراقي، أكثر حضورًا، وصوتي صار مسموعًا، ولكن شيئًا جوهريًا لم يتغير في تلخيصي للوضع العراقي وعملي من أجله، وأطمح وآمل في السنوات المقبلة أن تسنح لي الفرصة في إعادة بناء ما هدم في العراق، والمساهمة في هذا الجهد.

### ■ كنف انتهى بك الأمر معارضًا للنظام العراقي؟

بدأت معارضتي لنظام حزب البعث في العراق، عندما كنت في الداخل، ولسببين. الأول: إيماني بالمشروع الاسلامي في شكل عام، ووجدت ان مشروع حزب البعث كان في صدام مع المشروع الإسلامي. لكن الأمر الأوضح والأعمق، هو الجانب اللاإنساني البشع

معارض عراقي مستشار بمؤمسة الامام الخوثي الخيرية، لندن.
 باحث وصحافي من الكويت.

في ممارسات حزب البعث، وهو ما عمق من معارضتي للنظام، وجعله التزامًا شخصيًا. وخلال سنوات، عاصرت وشاهدت عمليات القتل والتعذيب والابادة، لنخبة من الطبيين من إبناء العراق، وكثير منهم إصدقائي، من أساتذة ورزملاء لي في الجامعة.

# ■ كيف تقيم تجربتك مع المعارضة العراقية؟

للانصاف أقول، ان صدام حسين نجع في مسالتين في موضوع المعارضة العراقية، أولاً: استطاع انهاء وجودها المنظم في الداخل، بمعنى أن الشعب العراقي الرافض لصدام أصبح عاجزًا عن افراز عمل منظم ضد هذا النظام. ثانيًا: ان الذين أصروا على العمل المعارض، إنتهى بهم الأمر خارج العراق... وفي المحصلة، استمرت المعارضة – مع الأسف – بعيدة عن الجمهور، وبالتالي تكونت بناها التحتية واطروحاتها وصياغاتها بعيدة عن الشعب العراقي.

بعد غزو الكويت انفتح الاعلام العالمي، والدولي على المعارضة العراقية وبالتالي، استدرجت المعارضة إلى عمل اعلامي وسياسي، قبل أن تمد من روابطها مع الجمهور العراقي فظلت معزولة عنه لسنوات، هذا الاختلال عانينا منه كثيرًا، وأدى إلى ظهور حركات سياسية عند المعارضة حركات سياسية عند المعارضة العراقية أضرت بالعمل، ولكن يبقى جوهر العمل العراقي المعارض سليمًا في رفضه لنظام صدام حسين والاصرار على العمل.

# ■ تعاني قوى المعارضة العراقية من أزمة، فهناك خوف عراقي شعبي من أن تكون المعارضة مرتهنة لأطراف خارجية، كيف يمكن تصحيح هذا الأمر؟

هذا الارتهان الخارجي موجود، وهو مضر على المدى القصير. ومتى ما سنحت الفرصة للتنظيمات العراقية لأن تعود مرة أخرى إلى العمل بين الجمهور العراقي، فأن مثل هذا العمل سيفرض عليها تنقية أجوائها، ومثال على ذلك، السيد محمد باقر الحكيم (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق)، أو حزب الدعوة اللذان افسطرا، ولكي يعملا، لأن يكون لهما وجود مهم وضخم في ايران، فحزب الدعوة، مثلاً، وبحكم اعتماده على ايران، ووجوده بين جمهور عراقي في ايران، يراعي الجو الايراني بشكل كبير، ولكن متى ما سنحت له الفرصة للرجوع إلى العراق، سيواجه كماً هائلاً من الجمهور العراقي الذي يعيش همومًا مختلفة تمامًا، وهناك يصبح أمام خيارين. إما أنه يختار اتخاذ موقفة حسبما يعيش همومًا مختلفة تمامًا، وهناك يصبح أمام خيارين. إما أنه يختار اتخاذ موقفة حسبما صلات حملها معه من ايران، ويبدل من مواقفة. أن الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها المعارضة العراقية، حملتها بعض الشوائب التي ستزول، عندما تنفتع المعارضة على المراق، لان الجمهور سيفرض عليها أجواء جديدة، وقيادات جديدة، وخطاب.

### واقع المعارضة الدوم

■ هل كان على المعارضة أن تتبنى أسلوبًا أو سياسة مختلفة في الفترة، السابقة؟ وما تقييمك لوضعها الراهن؟

أهم تجربة أفرزتها المعارضة العراقية، بعد انتهاء الحرب العراقية \_ الايرانية. تتلخص فى ثلاثة محاور، محور اسلامى ومركزه ايران، ومحور قومى يساري مركزه دمشق، إضافة إلى محور ليبرالي مركزه لندن. وتحت هذه الحركات، شخصيات وتنظيمات.. وقد أدركت هذه المحاور الثلاثة ان عليها أن تلتقي حتى تحسن من وضعها، وأول لقاء تم كان عبر وثيقة صدرت في شباط (فبراير) 1990. قبل غزو الكوبت، حملت تواقع 28 شخصية عراقية، مثلت هذه المحاور. بعد غزو الكويت طورت هذه المبادرة بتشكيل «لجنة العمل المشترك» التي جمعت هذه التيارات، وكنت شخصيًا مشاركًا في جميع هذه المبادرات، وأدركنا أثناء عملناً - خصوصًا بعد تحرير الكويت - ضرورة انشاء مؤسسة وطنية سياسية عراقية، تكون أكبر من مجرد منسق ما بين أحزاب وتنظيمات، وكانت فكرة مشروع «المؤتمر الوطني العراقي الموحد». كان طموحنا أن يتحول المؤتمر إلى مجلس حقيقي يضم قرابة ألف عراقي، من شخصيات وكفاءات، بحيث بمكن للعراقيين أن يتطلعوا إليه كمجلس وطنى، يمكن أن تنبثق عنه كوادر لحكومة أو هيئة ضغط كبيرة، بمعنى أن يصبح محطة يتطلع اليها العراقيون لعراق المستقبل. وقد بدأنا باجتماع ضم 200 شخص، كان من المفروض أن تنبثق عنه هيئات تمد جذورها في الداخل والخارج، لكن ما حصل أن أشخاصًا مهمين في المؤتمر، راهنوا على أن الولايات المتحدة الأميركية ستغير الأوضاع في العراق في غضون أشهر، وبالتالي فإن مشروع المؤتمر بدل أن ينشغل في مد جذوره في أوساط العراقيين، وجد ان عليه أن يستعد ليكون جزءاً من عملية الانقلاب واسقاط النظام، وجزءاً من الحكومة البديلة التي لم تتحقق.

كان رهان الانقلاب حقيقياً وكنت شخصياً معه، ولكن بعد أن أدركت وجود خلاف كبير في الرأي، فضلت أن أتنحى جانبًا، لعدم قناعتي بامكانية نجاح الانقلاب، وكنت أتمنى أن ينجح. كنت أريد أن يكون المؤتمر الوطني مجلساً وطنياً شعبياً، ينمو مع الزمن، وليس مشروع أداة ددخل في معادلة انقلاب فقط.

■ لكن معظم العراقيين كانوا ولا يزالون، يرون ان التغيير يسبق أي تفكير أو حل آخر، وان كل الخطوات الأخرى مؤجلة لما بعد تغيير النظام.......

ولهذا لم أعارض الرأي الآخر، وكنت أتمنى أن ينجح الانقلاب، لكنني شخصيًا، كنت أعتقد، وبمعزل عن نجاح أو فشل الرأي الآخر، اننا في حاجة إلى مجلس وطني يضم ألف عراقي جذورهم ممتدة في الجاليات، لأن هذا الأمر حاجة قائمة بذاتها.

يمكن القول ان المعارضة العراقية وقعت في خطأ استراتيجي، إذ حصل خلط بين الاستعجال على السلطة من دون التفكير بالفراغ السياسي الذي سينشأ لو وقع انقلاب. بل غرق المؤتمر الوطني في الصراع الكردي، والصراع على السلطة في مناطق الحكم الذاتي. ودخل في موضوع جمع للعلومات للادارة الأميركية... الخ، وتفتت المؤتمر، وبقي الغراخ قائمًا. ولكن الحاجة مازالت ماسة لملء هذا الفراغ وازالة صدام.

### المشروع الوطني

■ على الرغم من آنك لست عضواً في المؤتمر الوطني كونك لا تمثل حزباً، إلا آنك تمثل مشروع حزب في النهاية في تبنيك للمشروع الإسلامي،......

آنا إقمن بالشروع الإسلامي لاهميته، ولانني نشأت على الفكر الإسلامي، ولكن كما ذكرت، أن الشروع الإسلامي لن يكون بديلاً عن المشروع الوطني، ولا تعويضا عنه، وفي قناعتي أن المشروع الاسلامي يتم ضمن المشروع الوطني، بعبارة أوضح، إزمة العراق الحالية ليست في نوع المشروع المامول، الازمة الحالية سياسية ووطنية، وبالتالي الجواب لهذه الازمة هو بتقديم مشروع سياسي ووطني يقود العراق نحو الاستقرار وهذه هي المهمة الأولى التي تولجهانا، أما بعد ذلك فالاخذ بالمشروع الاسلامي أو بغيره متروك لهم. وأعتقد ان ما أعبر عنه من رأي في قضية المشروع الاسياسي الوطني، يتفق معي فيه وأعتقد ان ما أعبر عنه من رأي في قضية المشروع الإسلامي، لاننا الآن نعاني المسيحيون والشيوعيون وغيرهم، بغض النظر عن المشروع الإسلامي، لاننا الآن نعاني كعراقين، ومهمتنا المباشرة، انقاذ العراق من هذه الازمة، وهناك فعلاً نوع من المغالمة في القول ان تطبيق المشروع الإسلامي سينهي الازمة، هذا شعار فقط، وليس له معنى عميق أو صدقة.

■ لكن الملاحظ الآن ان المعارضة، وفي هذه الفترة بالذات، وبعد التجريب والمحاولات، والانتكاسات التي تعرضت لها، ليست عاجزة عن تقديم مشاريع فقط، بل عاجزة حتى عن تقديم نفسها، وفقدت المبادرة، ولا تملك حتى رد فعل تجاه ما يحدث، ماذا يحصل الآن؟ هل أحبطت تمامًا؟ كيف ترى الصورة من جانبك؟

ملاحظتك في مكانها، لكنها تدعوني إلى التفاؤل، أكثر مما تدعوني للتشاؤم، أعتقد ان ما نشهده هو نهاية مرحلة مرت على كل ظاهرة المعارضة، وكما دفع غزو الكويت المعارضة المراقية وجعلها في مرحلة جديدة، ستشهد الساحة العراقية في الفترة المقبلة مرحلة تجديد، وإعادة طرح للمشروع العراقي المعارض، ولهذا لست متشائمًا، لأن ما نشهده هو تلاشى مرحلة، وليس تلاشى المعارضة، وستكون بداية لمرحلة جديدة.

### ■ ما تأثير الحركة الكردية على الحركة الوطنية والقضية العراقية؟

أصعب رقم في الحركة الكردية ليس ما يطفو على السطح: .. أي خلاف طالباني وبور الجيش العراقي في الشمال، الموضوع الأمم أن الأكراد في العراق انقطعوا عن الحياة في العراق انقطعوا عن الحياة في العراق خلال السنوات السبع الأخيرة، وهي فترة طويلة نسبيًا، وهذا معناه، حتى لو تغير الحكم في بغداد سنواجه، تقريبًا، شعباً آخر، وبالتالي حتى إذا أراد قادة الحركة الكردية عقد صفقة مع بغداد للعودة، سيكون هناك جيل آخر من الأكراد اعتاد على الحياة بعيداً عن الحكومة المرزيًّ آغر. ولو كان الوضع مستقرًا في بقية أنحاء العراق لقائنا أنه يمكن معالجة هذه الأزمة عن طريق استثمارات

ضخمة في شمال العراق، لكي يشهد المواطن الكردي فوائد ملموسة لوجوده في العراق. ولكن الضعف الذي أصاب العراق بشكل عام، خصوصاً الاقتصاد العراقي والبنى التحتية والتازم الطائفي سيزيد من أزمة العراق. وتخوفي هو من زيادة تعقيد هذه الأزمة، وبالتالي تصبح الازمة أصعب، خصوصًا ان ذلك لا يتعلق بالعراق وحسب، فهذه المسألة تخص ايران وتركيا أيضًا.

■ في الإجتماع التأسيسي للمؤتمر الوطني العراقي الموحد جاء ضمن التوصيات حق الأكراد في تقرير المصير، بعد فترة، وفي البرلمان الكردي طالب الأكراد بالفيدرالية، وخرجت اصوات عراقية عربية رفضت صيغة الفيدرالية على أساس أن الشعب العراقي بعد سقوط النظام الحالي سيحدد طريقة الحل، مع التمسك بالحكم الذاتي للأكراد، وظهرت اعتراضات واحتجاجات، وردود فعل لا تزال مستمرة، ما رائك؟

بصدد هذه القضية لدي رأي واضح، محدد، ومعلن: أنا أؤمن بالوطن العراقى الواحد، وبسبب التعددية الموجودة في العراق، يجب أن يتمتع الحكم بدرجة من المرونة واللامركزية، ولكنني ضد أن تكون هناك مناطق ادارية مقسمة على أساس عرقي أو طائفي.. وبعبارة أخرى. ثلاث محافظات في كردستان يمكن أن تكون لها إدارة محلية، ولكنتى كعراقي لو اخترت أن أعيش في كردستان، أريد أن أكون متساويًا وبالكامل في الحقوق والواجبات مع أي مواطن آخر في تلك المنطقة، فإذا قيل لي ان التعليم سيكون باللغة الكردية، وأنا أريد لأولادي أن يتعلموا الكردية فهذا من حقى، ولكن لا أريد أن يقال لى اننى لست كرديًا، وبالتالي ليس من حقك أن تسكن في هذه النطقة، والشيء نفسه يقال عن جنوب العراق، فإذا اختار الجنوب العراقي أن تكون في فترة شهر محرم مراسم عزاء في تلك المنطقة، وأنا مسلم سنى، فلا أريد من أحد أن يمنعني من الاقامة في هذه المنطقة. العراق يجب أن يكون مفتوحًا لكل المواطنين وإذا كانت مناك خصوصيات جغرافية لكل منطقة فذلك طبيعي، ولهذا كان رأيي مع الأكراد، انه اذا كان المشروع يحمل درجة عالية من اللامركزية أو الفيدرالية الادارية، فأنا معه، أما إذا كانت الفيدرالية قومية، فأنا خلاف ذلك. بل أفضل أن يستقل الأكراد عن العراق بدل أن تكون هناك محافظة كردية، ومحافظة سنية، وأحرى شيعية، ورابعة مسيحية.. إلخ. وبالتالي فكرة المواطنة عندى واضحة، ذلك مبدأ عصري، فالشعوب والدول، الآن، كلها قائمة على فكرة المواطنة، وهي العلاقة القائمة على عقد بين المواطن والدولة، أما الهوية الثقافية والدينية لفرد ما أو منطقة ما فيمكن المحافظة عليها بشكل مستقل عن الهوية السياسية للبلد. ولهذا ذكرت في مؤتمر فيينا، إذا أراد الأكراد مشروع اتحاد فيدرالي بين العرب والأكراد، فأنا أخالف ذلك، فإذا فتحنا هذا الباب، سنفتحه لبقية الطوائف في العراق ولن ننتهى عند حد، أما اذا كانت الفيدرالية على مستوى إدارة محلية، فأنا مع هذه الصيغة، وهي مجربة في الولايات المتحدة الأميركية وفي غيرها.

# ■ كيف ترى امكانات التغيير في العراق؟

أرى ان التغيير في العراق بات حتميًا، لكن السؤال المهم هو، بأي ثمن ومتى كانت مهمتنا كمعارضة عراقية أن يحصل التغيير بوقت أقصر وبدمار أقل؟ فشلنا.. مر علينا زمن والتدمير يتزايد في العراق، وما نخشاه أن التغيير سيقع ولن يكون في مقدور أحد منعه، ولكن مينها سيقم ولن يكون في مقدور أحد منعه، ولكن مدركًا والعجز الذي ظهر عندنا، سيحل بالعراق دمار أكثر، أقول هذا ليس راغبًا فيه ولكن مدركًا لوقوعه، رغم جهودنا لمنع حصوله.

أما حتمية التغيير في العراق فمرتبطة بحقيقة أن صدام حسين يحمل بذور التدمير ولا يحمل بذور التدمير ولا يحمل بذور البناء، فقد تسلم السلطة عام 1979، وميزانية العراق فيها فائض يزيد على 40 بليون دولار، وفيها كفاءات ومؤسسات وأجهزة عراقية لبلد نام، لكن صدام خاض الحرب الأولى ضد ايران والثانية ضد الكويت والعالم، وأوصل العراق إلى ما هو عليه، ولم يغير شيئًا من طباعه سوى قدرت فقط على أمساك السلطة في الداخل، أنه عاجز عن البناء وقيادة البلاد، نحو الاستقرار، وبدون التغيير الدمار سيقع مع الأسف.

# ■ . وكيف يمكن تـامين انتـقـال هـادئ للسلطـة، أو لنقـل حسب تفسـيـرك أقل تدميرًا؟

كنا نتمني أن بحصل التغيير بأقل دمار ممكن، وصدام حسين عرف هذا بعد تحرير الكويت، لهذا عمل على أن لا يكون ذلك خيارًا أمام العراقيين، فعمد إلى إعادة تركيب البلاد بطريقة، بحيث إذا ذهب من السلطة، ستكون هذاك حروب داخلية ومشاكل. ومثال ذلك، في، الأزمة الأخيرة في يناير/ فبراير 1998، فبينما تحشد الولايات المتحدة قواتها العسكرية على العراق يدعو صدام إلى التطوع، وتشاهد طلاباً صغار السن يسلمون أسلحة خفيفة، لكن لماذا يقوم بذلك؟ هو يقدم رسالة إلى من يهمه الأمر، فالكل يعرف أن هؤلاء المتطوعين عاجزون عن صدأى قوة عسكرية، لكنه يريد القول انه اذا رحل عن السلطة فهناك مليون شخص يحملون السلاح سيقتل بعضهم بعضًا، وستعم البلاد الفوضى. الرسالة تقول: اذا كان هدفكم من الضربة العسكرية هو التهيئة لانقلاب عسكرى، فاسمع أيها الضابط الذي تربد أن تتسلم السلطة في البلاد، ستجد بلدًا فيها مليون سلاح، مع مليون شخص جائع، وشعب تملأه الثارات. ثمّ تستطيع أن تقود البلاد كما تشاء، لقد حول العراق إلى برميل بارود، فإذا ذهب، يشتعل العراق. لقد أعاد صدام تركيب المعادلة في البلاد بحيث جعل من الثارات والتسلح قنبلة موقوتة. ولهذا رغم مرارتنا من النظام، نفضًل أن يكون التغيير من داخل النظام، لسبيين: أولاً، لأننا نريد أن يكون التغيير بأقل دمار ممكن، وثانيًا، لأننا على قناعة أن الذي يبدأ التغيير بغض النظر عن من يستلم السلطة، حتى لو كان شقيق صدام حسين، سيعجز عن امساك البلاد، وسيضطر إلى الحوار المباشر وطلب المساعدة المباشرة مع كل من له تأثير في العراق، كي يمنع العراق من السقوط في الهاوية. نحن مصممون على أن لا يخيفنا ذلك، ونطالب بذهابه من السلطة لعلنا نستطيع انقاذ ما يمكن انقاذه من العراق.

### توازن رعب

■ هل الوضع الداخلي في العراق قادر على فرز حركة تغيير داخلية، وما شروط ذلك؟ أم ان التغيير تحكمه كذلك نضوج شروط خارجية؟

الوضع داخل العراق محكوم بتوازن رعب، ما بين جمهور جائع وأخيرًا أصبح مسلحًا، وبين أجهور جائع وأخيرًا أصبح مسلحًا، وبين أجهزة أمنية، حرس جمهوري، وحدات «فدائيو صدام»، وكلها مدججة بأسلحة ثقيلة وحتى أسلحة دمار شامل وأمام هذا التوازن لا توجد معادلة في التغيير؛ أذا حصل التغيير سواء بواسطة ثورة أن اضطراب جماهيري، ستكون هناك إراقة دماء على نطاق واسع، ونامل أن يقوم أحد من الذين هم في السلطة بعملية التغيير، ونتوقم أن تتحقق هذه الفرضة أذا شهيد العراق، نوعًا من الأضطراب.

هناك سيناريو للأزمة الأخيرة لوحت به مادلين أوليرايت، وزيرة الخارجية الأميركية، إلى جانب بريطانيا، على أساس ان أي عمل عسكري ضد العراق، سوف يستمر لأيام عدة وبشكل مكثف، والمغزى من هذه الرسالة ليس تدمير المنشأت التحتية في العراق وإنما إعطاء الفرصة إلى من يهمه الأمر في داخل المؤسسات للانتفاضة مرة ثانية على النظام، وأعتقد انها الورقة الأخيرة التي تراها الولايات المتحدة لامكانية حصول تغيير في العراق. واللعب على هذه الورقة والتلويح بها هدفه أخافة صدام وتراجعه وذلك لانهم يراهنون على رغبته بالبقاء في السلطة مهما كانت النتائج على العراق.

والحال، انهم لا يريدون إزالة صدام فعلاً من السلطة وترك فراغ في العراق، لكنهم يفضلون أن يستجيب صدام لفرق التفتيش. وكلاهما يلوح بالورقة الأخيرة التي يحملها لفك هذا التوازن ودفع البلاد إلى مرحلة جديدة، وأعتقد ان هذا ما سيحصل، ليس خلال أيام ولكن خلال الأساسم للقبلة.

## صراع السلطة أولاً

■يبدو ان مشروع العراق الديموقراطي المنشغل بالتنمية غائب، مع غياب دور فاعل للمعارضة. كيف يمكن إرساء قواعد هذا المشروع، ما البدايات والإليات المطلوبة؟

ينبغي التمييز بين مشروعين: مشروع السلطة، ومشروع إعادة بناء المؤسسات السياسية. الأول سيحدد: ميزان القوى، من يحمل اي سلاح، وفي أي ظرف، ومن سيقفز إلى السلطة، وكم ستكون عدة كل مجموعة. هذا هو الصراع المباشر على السلطة، واعتقد أنه سيحسم من قبل الأطراف التي تملك السلاح الثقيل داخل البلاد، وهي ضمن مؤسسات الجيش. لكن حسم صراع السلطة بازاحة صدام حسين وأسرته، لن يعني استقرار العراق وإنما سيكون الخطوة الأولى في إعادة بناء العراق.

■ الا تعتقد انه لا بد من فترة انتقالية لتثبيت الأوضاع؟

أعتقد ان هذه الفترة الانتقالية ستكون لسنوات وليست لأشهر.

# ■ إذن، أتعتقد أن المخاض سيكون طويلاً؟

بالتاكيد، سيكون مخاصًا طويلاً. لا أحد يوهم نفسه بأن الرغبات تعوض عن الحقائق الأرض. رغبتنا شيء، والحقائق على الارض شيء آخر. والحقائق تقول انه لو كانت هناك نية طيبة من رجال السلطة، ونية طيبة من جيران العراق، من ايران وتركيا وسوريا، والسعودية والكويت؛ فسنحتاج لسنوات، أما لو افترضنا وجود نية سيئة، فستطول والسعودية والكويت؛ فسنحتاج لسنوات، أما لو افترضنا وجود نية سيئة، فستطول المعلية أكثر من ذلك. هذا هو المسار الأول. وهناك مسار ثان هام: الجاليات العراقية وأنباء الطبقة الوسطى، وكثير منهم أصدقائي، ومنهم من انتقل إلى كندا، نيوزلندا، وإنباء الطبقة الوسطى، وكثير منهم أصدقائي، ومنهم من انتقل إلى كندا، نيوزلندا، استراليا، إلخ. وكنت أسالهم: لو تغير النظام هل ستعودون إلى العراق؟ فيجيبون بالنغي. فكيف بمن أسس حياة جديدة، ونشأ أولاده في الخارج؟ هناك وأقع ان شريحة أو قسم كبير من العراقيان تنتطيع علاقتهم بالعراق وهذا. اعتقد أنه يجب أن يتم عمل ما، والأن خصوصاً مادمنا نستطيع الاتصال بهم، ولا ينبع، أن نشرك هذه الجاليات في بناء مؤسسات مددية وأهلية، ومنها منظمات سياسية تصب في النهاية في إعادة بناء العراق السياسي.

# دور الموازن بين ايران والخليج

# ■ كيف يمكن تطويع التنوع العرقي والمذهبي الموجود في العراق المعاصر، كي يتحول إلى طاقة دافعة لبناء عراق سلمي ومزدهر؟

التنوع العرقي والمذهبي في العراق، أمر طبيعي، وقد يكون سبب خراب، أو يتحول إلى طاقة للبناء. ونقطة البداية التي سنتعامل معها – إذا سنحت لنا الفرصة – هي الشك، والكراهية. فالكردي بات في أدبياته مؤخراً يتحدث عن مشكلته مع صدام حسين وعرب العراق، والشيعي في العراق صار يرى لأول مرة أن مشكلته هي مع المسلمين السنة في العراق، وهذا الأمر لم يكن موجودًا في السابق.

في السابق كانت مشكلة الجميع مع رأس السلطة، أما الآن فانتقلت المشكلة وتجذرت لتتحول إلى حالة شك وانعدام ثقة بين العراقيين أنفسهم، فهذا تخوف حقيقي، وفي كل جالية عراقية يوجد عقلاء وطيبون، يجب الاعتماد عليهم ليكونوا الجسور الأولى لإعادة الثقة، وفتح القنوات السلمية، بين الشرائح المختلفة عند العراقيين. وهذه المسألة قد تحتاج إلى وقت، ويجب أن تتم أولاً.

المسألة الثانية الهامة هي، الدولة. إذ يجب أن تتعامل الدولة مع هذه المشكلة فوق السطح، وليس بشكل سري، أي أن تكون نقطة البدء هي اقرار الجميع بوجود ازمة ثقة، ووجود تفاوت في المعاناة والاضطهاد، إلى تضاوت في المواقع بين صختلف شرائح العراقيين. واقرارنا بهذه المشاكل ليس لتكريسها، وانما لغرض مواجهتها، وايجاد علاج لها لكونها مشكلة جدية واهمالها يفجر العراق. بل أجد أن على الدولة أن تعتني بالمناطق التي تشعر بالتحيز كخطوة اساسية لرفع درجة الثقة. وإذا تمكنا من ذلك، سيجدد العراق قوته

من خلال تعدديته. ومثال على ذلك: الأكراد حاليًا يمثلون أزمة كبيرة في مستقبل العراق، 
لو تمكنا من علاج موضوع الأكراد بشكل سليم، ستكون ورقة الأكراد في العراق، ورقة 
ضمان أمام تركيا وأيران، أكراد تركيا، مشكلة كبيرة لتركيا، وسيكون لأكراد العراق ورقة 
ضمان أمام تركيا وأيران، أكراد تركيا، وفي امكان العراق أن يستخدم هذا النفوذ السياسي في علاقته 
مع تركيا. وسيكون بمقدور العراق، بما للشيعة من مركز ديني مهم في النجف والأماكن 
الدينية المقدسة - أذا أحسنا التعامل مع الشيعة في العراق - سيكون ذلك ورقة موازنة مهمة 
في تعاملنا مع أيران، فلن نتمكن من مواجهة أيران، عسكريًا، ولا بشريا، لأنهم يشكلون 
نحو شلاثة أضعاف العراق، ووضعهم أقوى من وضع العراق بكثير، ولكن حسن إدارتنا 
لهذه الأمور السياسية والمعنوية، سيعطينا أدوات أضافية في التوازن مع هذه الدول، 
وبالتالي يمكن تحويل هذه الاشكاليات - إذا وجد عقل راشد وسليم في السلطة - أداة 
لتقوية العراق، فالتوازن بين الشيعة والسنة، قد يكون مفتاحاً للتوازن بين إيران والخليج 
العربي، فالأخين، مع أيران بالتعاطف معها عبر تعاطفه مع الشيعة، ومع الخليج بالتعاطف 
معه من خلال هويته العربية ومن خلال السنة، والحال أن العراق يستطيع أن يجدد دوره 
معه من خلال هويته العربية ومن خلال السنة، والحال أن العراق يستطيع أن يجدد دوره 
معه من خلال هويته العربية ومن خلال السنة، والحال أن العراق يستطيع أن يجدد دوره 
بالاعتماد على تعددية، وليس بالاعتماد على أسلحته الفتاكة.

### مصالح الناس هي المنطلق

■لو أخذنا السؤال نفسه من جهة أخرى، فما هو الحكم، المناسب، أو نوع النظام المنوقع لحكم الواحد: ليبرالي، قومي، اسلامي.. إلخ. كيف ستكون صورة العراق في المستقار؟

على مستوى المهوية سيكون التركيز أكثر على المهوية الوطنية للعراق، وهذه قد لا تلاثم مزاجي كاسلامي، لانني أؤمن بالوطن الإسلامي الواحد، ولكن يوجد فارق بين ما نرغب، وبين ما تكون وتأسس. هذه المهويات الوطنية المحلية تكونت عبر عقود من الزمن، وأنا لا أرى تناقضًا بين أن أحتفظ بهويتي الوطنية العراقية، وأن يكون لي توجه عربي، أو السلامي، أو اقليمي، ولكن ما يهمنا كعراقيين هو التركيز على المهوية العراقية، وبسبب تعدينا أبي لس لدينا خيار آخر، وليس بالضرورة أن يكون المشروع العراقي الوطني متنافيا مع المشروع الاسلامي، أو الفكر القومي العربي، أما المزايدات السياسية، والشعار التمادة، فاعتقد أن الناس تضررت منها بما فيه الكفاية، بحيث باتت تميز بين الشعار والمصلحة، على سبيل المثال، لو خاطبت العراقي الأن في موضوع تحرير فلسطين فسيقول لك، عن على سبيل المثال، لو خاطبت العراقي الأن في موضوع تحرير فلسطين فسيقول لك، عن هذا لا يعني التقليل من بقية الأمور، لكن نقطة البده هي المصالح، والناس تنطلق من

■ هناك خوف عربي بصفة عامة، وخليجي بصفة خاصة من الكتلة السكانية في جنوب العراق، وطبيعة علاقتها بايران، ما هو تقييمك لهذا الأمر؟

من الطبيعي أن يتخوف أو يتصور البعض مخاوف. والسؤال هو: هل هذه المخاوف واقعية أو غير واقعية ؟ لا يوجد شيء على الأرض يدعم هذه المخاوف على الاطلاق، سأعود لبعض الأمثلة؛ هذه الكتلة البشرية الموجودة في العراق على مر التاريخ، مرجعيتها الدينية في النجف، مع ان الشبيعة يؤكدون على الأعلمية الدينية، ولكن بشكل عام، الشبيعة في العراق، وإنما حتى الشبيعة في الخليج، مرجعيتهم الدينية في النجف.

وثانيًا، الاشتراك المذهبي بين الشيعة في ايران والشيعة العرب في العراق، لا يعني ان المتراكًا حضاريًا وثقافيًا بينهم.. هناك تمايز واختلاف حضاري بينهم. كما هو التمايز أو الاختلاف الحضاري بينهم. كما هو التمايز أو الاختلاف الحضاري بين عرب الخليج وايران. الفرنسي والايطالي ليسا متشابهين، برغم اشتراكهما في الذهب الكاثوليكي. فالاشتراك المذهبي، لا يعني وجود تتوافق وانسجام ثقافي أو حضاري. ما أريد قوله أن القيادة الدينية، بقيت وعلى مر التاريخ في العراق، وما تنتقل ألى ايران، واعتقد أن القيادة في يران حاليًا، وحتى في زمن الشاه، كنات داشًا تتخرف من بقاء القيادة الدينية في العراق، وتأثيرها على شيعة ايران لأن المراق فيه مراقد سنة من أئمة الشيعة المقدسين، فضلاً عن مكانة النجف بجراقها التي يفضل أعلب الشيعة الدراسة فيها. لكل هذه الاسباب، ستبقى المرجعية الدينية الشيعية في العراق. أما على المستوى السياسي، فشيعة العراق لم يتأثروا بأي من الحركات السياسية، بما فيها للتي عاش أكثر من عشر سنوات، وقاد الثورة الايرانية وهو في العراق، لم يكن له أي تأثير في النجف، فضلاً عن أن يكون له تأثير على شيعة العراق. وإذا تابعنا الشواهد السياسية والدينية والثقافية، فكلها تطمئن بعدم وجود هذا النفوذ أو ذاك التأثير من ايران على شيعة العراق. وإذا تابعنا الشواهد السياسية والدينية والثقافية، فكلها تطمئن

وهناك عامل آخر مهم، فالشيعة في العراق كتلة سكانية كبيرة، وليست أقلية صغيرة. بعبرة أخرى: الكتلة السكانية الكبيرة ترى ان مصلحة الوطن من مصلحتها، وشيعة العراق يرون ان مصلحة العراق هي وفي الأساس مصلحتهم. وبالتالي، فاي مشاكل بين العراق وايران، يريد شيعة العراق أن تحل لصالح العراق، لانها مصالحهم. مثلاً، ايران تطالب العراق بتعويضات تصل إلى ثمانعثة بليون دولار للحرب العراقية – الايرانية، ومعنى هذا العام السبعة العراق بهذا الثمن الباهظ لييفعود لايران، ومن الطبيعي أن يرفضوا ذلك، وسوف يحاسبون على كل فلس،.. ما أعني أنه يوجد اختلاف، أخصاً كن اختلاف اللقافة، هناك أختلاف ألقافة، أصبحوا هناك ختلاف التراق، ولا يمن أن يساوموا عليها، لانها مصالحهم الخاصة. إذن، فكل سيقاق المنطق السياسي والثقافي يدل على ان هذه المخاوف ليس لها أساس. وقد يحلو سيقا المنطق السياسي والحد فقط، أن هؤلاء شيعة، فهذا معناه أن البعض لديه مشكلة مع العراق، ومع كل ما هو شيعي، أما النظر بشكل موضوعي، ها أن الشيعة ايران تأثير على على واحد يمكن أن تؤثر على سياسة المعراق وعلى سياسة المنطقة؟ الجواب: لا. ولا توجد أي شواهد تؤيد هذه المخاوف.

### ■ كيف يمكن تبديد هذه المخاوف؟

تبديد هذه المضاوف ممكن أن يتم بالتوعية، ولكن يمكن أن يكون السؤال، كيف يمكن تجنب زيادة هذه المخاوف، هناك مسائل، مثل، أنه من غير المنطقي، حتى يثبت شيعة العراق استقلاليتهم عن ايران، أو حتى يطمئنوا الآخرين، أن يقوموا بمعاداة ايران، بعبارة آخرى، ليس من مصلحة شيعة العراق أن يعادوا ايران حتى يثبتوا للآخرين استقلاليتهم عنها. هذا كلام غير منطقي، أنا أقنعك أن مصالحي مستقلة عن أيران، ولكن لا أقنعك أن معاداة ايران ستتبت استقلالية هذه المصالح، ويمكن أن تكون علاقة ود مدروسة ومحسوبة أحقق فيها مستثبت استقلالية هذه المصالح، ويمكن أن تكون علاقة ود مدروسة ومحسوبة أخقق فيها العالمي بلتزايد بمنطقتنا، وبعد حربين مدمرتين في النطقة، أصبحنا ندرك أننا في نهاية الأمر، تعلمنا الدرس الصعب، وهو أن مصالحنا، لن يكون ثمة أحد أشد حرصاً عليها من أبناء المنطقة، وبالتالي لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة أكثر حرصاً على منطقة الخليج من أبناء الخليج أنفسهم، وإذا لم نستطم، أيجاد المشترك الأعظم بيننا فلن نجد ما نشترك به مم الأخرين، ويجب إيضاً أن نتقحص هذه الخاوف لكي لا نجعلها مبرراً لاسرائيل والولايات المتحدة أو لاي طرف آخر كي يروج لخططاته في المنطقة، لانه، أولاً وأخيراً، يبقى هذا العربى، المسلم، المعراقي، الشيعي، أحرص من الآخر على مصالح النطقة.

### العراقيون وحسابات صدام

■ هل لك أن تحدثنا عن حقيقة الوضع في العراق في ظل العقوبات.. فمن المعروف ان الرئيس العراقي يضخم أثر العقوبات على المواطنين ويستخدم الأموال الناتجة عن اتفاق النفط مقابل الغذاء في شراء مستلزمات الدولة، بينما يحرم الشعب العراقي من فوائد هذه العملية الإنسانية؟

صدام حسين لا يبالي مقدار ذرة بمعاناة العراقيين، اطلاقًا. ويتعامل معهم كالأنعام، هذه أرض فيها نخيل، وماشية، وفيها بشر، وكلهم سواء، يعتبرهم جزء من المقدرات التي يتلاعب بها، فهو لا يبالي إطلاقًا إذا ما مات من هؤلاء الناس نصف مليون أو مليون. كما لاّ بيالي لو قطعت مئة شجرة أو ألف نخلة في العراق. الموضوع عنده يتم وفق مسألة حسابية بسيطة: كم قيمة هذا النخيل، وكم قيمة هو لاء البشر؟ وما يريده صدام حاليًا، بعد أن أمن بقاءه في السلطة، هو الأموال وبالعملة الصعبة (الدولار) ليعيد بناء مؤسساته، لأنه محروم منها بسبب الحصار. وحينما بدأت بريطانيا بتحديد فكرة مشروع «النفط مقابل الغذاء والدواء» عام 1991 في القرارين 706 و712. رفضه العراق بداية، واستمر رافضًا لهذا القرار خمس سنوات، وَّعاني العراقيون الكثير بسبب هذا الرفض، وأضطر صدام أخيرًا للقبول به لأسباب سياسية، لا أريد الخوض فيها الآن، كان لها علاقة بالضغط السياسي الموجود آنذاك، ونصيحة من نصحه في أن المخرج من الأزمة يكون بالقبول بهذا القرار. لقد قبل صدام بالقرار على مضض وهو يجنى فائدة محدودة منه لأن أغلبه يذهب فعلاً إلى الشعب العراقي. وبالتالي، أنا مع الرأي القَّائل بمحاولة فرض هذا القرار على صدام، وسررت كثيرًا لقبول العراق به، وأنا مع توسيع هذا القرار، كما سمعت أخيرًا أن الأمم المتحدة تعمل على ذلك، ورأيي أن لا يكتفوا فقط بمقولة «النفط مقابل الغذاء والدواء» وإنما «النفط مقابل التنمية» أيضًا. وبالامكان أن يصرف جزء من المبالغ على انشاء المدارس والمستشفيات والطرق، وعلى كل شيء، باستثناء التمويل العسكري، المهم عدم اعطاء صدام المال ليعيد بناء مؤسساته الأمنية والارهابية، أما أن يسمح للعراق ببناء نفسه، فهذا آمر ضروري، حتى لو استفاد صدام أناويًا من هذا الأمر، الأهم أن يتجدد للعراق شيء من ضروري، حتى لو استفاد صدام أناويًا من هذا الأمر، الأهم أن يتجدد للعراق شيء من صدام والعراق: العراق كبلا وشعب، وصدام كمؤسسة أمنية تحكم البلاد، وأقول دائمًا أنه يجب على هذه الدول، بما فيها الكريت والدول الأخرى، أن تؤيد ما فيه إعادة أنعاش العراق، وأن تضغط على صدام ومؤسساته الأمنية. أذا كان هناك تداخل ولو بسيط، فهذا ثمن بسيط يدفع من أجل تحقيق هدف أكبر. أما أذا بقي العراق ضعيفًا ورهينة لصدام حسين، فالمن يستفط العراق، وبالتالي، فاطروحتي تؤكد على الفصل بينهما في المعاقبة دائمًا إليه، وليس إلى العراق ككل، هذا التمييز مهم، ولهذا ففي موضوع الحصار، وموجعة دائمًا إلى العراق ككل، هذا التمييز مهم، ولهذا ففي موضوع الحصار، ووالنظم فقابل الغذاء، بيب أن تتركز الإجراءات على إعادة بناء العراق، مع بذل كل الجهود لتقليل استفادة صدام مامها.

### بين العراق والكويت

# ■ ما حقيقة النظرة العراقية تجاه الكويت؟

لقد شاركت من قبل في بحث هذا الموضوع مع أحد الكويتيين، وقدمت ورقة في هذا الامر وسالخص بعض هذه الرؤى في المسالة. بغض النظر عما يظنه الكويتيون وعما هو موجود داخل العراق، فإن غالبية العراقيين لا يحملون هذه، الرؤية المحددة التي تقول أن الكويت جزء من العراق، على الإطلاق، قد تكون هذه النزمة ظهرت عندما تلاعب بها مسدام، مسالة ابقى منزعة ظهرت عندما تلاعب بها مسدام، مسالة أثرها صدام، كما يثير مئات من المسائل الاعلامية، ويمكن أن تكون وجدت لها صدى قويًا في الكويت، وتخوف منها الكويتيون، لكن في الواقع ليس لها جذور. وكما في الإجواء الحالية فلو ظهر صدام وقال أنه سيحرق أسرائيل، وظهر مليون عراقي في بغذاد ورفعوا هذا الشعاب مل يصدق أحد أن الشعب العراقي يعتقد فعلاً بالحرب مع أسرائيل؟ الجواب، لا هذه مسائل سطحية ليس فيها عمق. هذا على المستوى العام.

اما على مستوى النخب السياسية، فهذه الأخيرة تدرك. أنه في الماضي، وعند نشأة المنطقة ككل. وتكوين العراق الحديث عام 1920، وجدت خصوصية في العلاقة بين الكويت والعراق، وحسمت منذ فترة طويلة وانتهت، وهذه المسألة تاريخية، سواء اتفقنا أو اختلفنا وبشأنها، لا يعني أن المعتقدون بها، سيرتبون عليها اليوم موقفاً سياسياً.. وبالتالي لا أرى مسألة حقيقية في ما يتعلق بحق أو حقوق تاريخية سياسية من العراق على الكويت أو العكس. ليس لهذا ألام وجود. نعم، هناك مرارة اليوم عند العراقيين، من حيث انهم عانوا بسبب غزر الكويت، وفي مذه المسألة جزء يتحمله صدام وجزء منه، كما يقول البعض، لان الكويتين استنفروا الولايات المتحدة الأميركية وجاؤوا بها إلى النققة. هناك اذن خليط من المناعر، ولكن لا بدمن القول أن تجربة غزو الكويت وضرب العراق، كانت تجربة مُرة. هناك مرارة موجودة، ولكن لا يمكن تجميل الكويت وحسوب العراق، كانت تجربة مُرة.

# ■ ولكن هل هناك مخاوف من أن تتحول المسألة إلى قضية في المستقبل؟

نعم، أمام هذه الأجواء من المرارة، وأمام الاختناق السياسي والاقتصادي الذي يمر فيه العراق، قد تظهر جماعة تحاول أن تشد الإنظار من المشاكل الحقيقية داخل العراق، وتجعل من مسالة الكويت مسألة وطنية تتجه اليها الانظار. هذا ممكن أن يحصل، وهو أمر قد يحصل في أي بلد آخر، أو عند مجموعة تريد أن تصدر مشاكلها الداخلية إلى الخارج.

# ■ هل هناك مؤشرات أو من يروج لهذه الأفكار؟

أنا لم أر شواهد، ولكن هل هناك احتمالات أن تحصل؟ نعم. أنا لا أدري، هناك العشرات من الحركات السياسية قد تولد غدًا وقد تتبنى هذه القضية، سواء كانت مدفوعة أو غير محرضة أو غير محرضة، بوعي أو من دون وعي. قد تحاول أن تجعل من هذا الموضوع قضية. هل يستجيب لها الشارع أو لا يستجيب؟ لا أدري.

### ■ هناك من يحتج على ترسيم الحدود بين البلدين، ما رأيك؟

ترسيم الحدود له بُعدان، هناك بُعد رمزي معنوي، وآخر مصلحي، ويجب أن يعالج الأمرين بحكمة، البعد المعنوي وكما ذكرت في جوابي على السؤال السابق، إذا أرادت احدى الأطراف السياسية أن تجعل من هذا الأمر المعنوي مسالة وطنية، كرامة.. إلغ، وأن تجعل منه قضية، فدموضوع ترسيم الحدود يمكن أن يكون كذلك، وممكن أن تلقي حولها الحركات التي تقتش عن دور تتميز فيه، ولانها لا تستطيع أن تتميز في جمهرراً يشهد لها. فهذا الموضوع ينبغي معالجته بدقة، وهذه المسألة، وقد تجد لها للكروبتين، كموضوع لرص موقف وطني وشد الإنظار، هي أيضًا مهمة في داخل للكروبتين، كموضوع لرص موقف وطني وشد الإنظار، هي أيضًا مهمة في داخل العروبة، ذا الموضوع يتطلب حكمة سياسية، وهناك من يتصيد في الماء العكر وقد يجعل منها قضية، لكن الموضوع الأهم في نظري، هو، المسالح التي تضررت بسبب ترسيم الصدود، هذا موضوع يتبغي معالجته، هناك أمران: الأول هو أن العراق يعاني من ضيق المدرج إلى مياه الخلج، وترسيم الحدود، اضاف على ضيق المخرج. هذه مسالة كان يراد لها حل منذ زمن وهي بحاجة إلى تقاهم ايجابي مع الكريت في المستقبل.

الأمر الثاني، أو المسألة الثانية، هي مسألة النفط، لوجود بثر من النفط عبر هذه الحدود، وكيفية اقتسامها (حقل الرميلة) وهذا من الأمور التي يراد «إعادة» النظر فيها. وإعتقد أنه وفي إجواء طبيعية .. يمكن أن تلتقي لجان فنية معينة تراعى فيها مصالح البلدين، ويكون هناك نوع من المساومة على مصلحة أكبر، فالكويت لا تعاني من مشكلة في وصولها إلى مياه الخليج، وكلها ميناء مفتوح على الخليج، لكن الكريت تعاني من العراق وايران. وفي المقابل، العراق لا يعاني من هذا التهديد بفضل حجمه، لكن يريد أن يكون له - وممكن أن تكون هناك - آقاق للتعاون في ما أسميه مصلح المشركة فعلية. والشيء نفسه ينطبق على موضوع النفط. «

لم يكن هناك بالسابق آية مشكلة حول حقل الرميلة، والشكلة التي تفجرت عام 1900 لم تكن بسبب الحقل، بل
 مثالث تفاحم فديم بين ايران والمراق ويين الكويت والمراق مأخوذ من القانون الدولي، يوضح طريقة التعامل مع الحقول المشترة التي يست حدود بلدين في عام 1900 فجر النظام العراقي أزمة حول الرميلة دون أن يكون
 مناك أي مبرر لذلك صوى استخدامه كذريعة لهدف أكبر (المحرر).

### ■إذن، تعتقد ان هذا الموضوع لم يغلق.

انا لا اعتقد، ولا إظن أنه أغلق، ولكن لا اعتقد أنه مشكلة في الوقت نفسه. هذا المؤسوع يجب أن نقسمه ضمن سياق جملة مواضيع سياسية في العراق، منها، مثلاً، المقود التي وقعها صدام مع روسيا وفرنسا، ومنها التعويضات ومطالبة الدول الأخرى، وقرارات عدة.. كلها سيعاد النظر فيها، ليس بمعنى تأزيم الوضع، وليس من أجل فتحها. وإنما من أهل إبروح ايجابية.

### مسائل بحاجة لإعادة نظر

■ استطرادًا للسؤال السابق، فإن الولايات المتحدة، أعلنت أكثر من مرة، أن القرارات الدولية بما فيها العقوبات، باقية، حتى لو تغير نظام صدام حسين. في حين يقول العراقيون أن هذه العقوبات والقرارات، وفي حال رحيل صدام يجب أن تنتهي، أو يعاد النظر فيها. كيف تقرأ هذه الإشكالية؟

أنا أخبرك، أنه في اجتماعات رسمية خاصة، وحينما التقى مسؤولين اميركيين -عندما كنت في لجنة المؤتمر الوطني التنفيذية - لم أتردد في القول اننا في عراق المستقبل، لو كنا في السلطة وكان لنا رأي، فاننا سوف نلتزم بالقوانين الدولية بشكل كامل، ولكن ضمن هذه القوانين، سنعيد النظر، ونتحدى الكثير مما نراه اجحافًا بحق العراق والعراقيين، لكننا لن نعتمد القوة وسيلة للحل.

بعبارة أخرى: إذا رأينا أن الولايات المتحدة بقصفها للعراق قد أضرت بالعراق واستعمات القوة أكثر من اللازم، فسنطالبها بتعويضات. على سبيل المثال: ترسيم الحدود بين العراق والكويت، كان مسالة غير قانونية ويمكن إعادة النظر فيها، وقد ذكرت خصوصيتها، والأمثال تضرب ولا تقاس. فكل شيء يمكن أن يتم ضمن القوانين الدولية، واعتقد اننا كمراقيين، من الطبيعي أن نقوم به، وليس أن نغلق الملف دونه.. واتذكر رد أحد المسؤولين الأميركيين، الذي نظر إليّ مبتسمًا وقال: «انتم العراقيون دائمًا مشاكسون ومتعبون»، قلت له: لا، هناك فارق، ومن حق كل انسان أن يطالب بحقه، لكن طالما نلتزم بقوانين ومحاكم، صتى لو حكمت لغير صالحنا، فسوف نقبل بذلك، فضمن هذا السياق أعنقد أن صدام أفسد الكثير من مصالح العراق، وكأنها ملك شخصي له، ولا أقول أن قراراته من حيث قبوله بالعديد من القرارات الدولية غير شرعية، لأن مشكلة القانون الدولي أنه لا يميز بين الحكومة والدولة، وبالتالي، نحن أمام عقبات وإذا كان هناك منفذ

# ■ كيف يمكن برايكم الخروج من حالة الشك والكراهية التي زرعها صدام حسين بين الشعبين العراقي والكويتي؟

هذه مشكلة حقيقية، واعتقد أنها موجودة في الكويت بنسبة عشرة أضعاف إن لم يكن أكثر، عما هي موجودة في العراق. العراقيون لا يكرهون الكويتيين، ولا يحملونهم مسؤولية مشاكل العراق ولا يشعرون بعقدة من الكويتيين، لكن الكويتيين، وبسبب التاريخ (عودة إلى زمن عبدالكريم قاسم) وبسبب غزو الكويت وما شاهدوه وعانوه، أصبح الذعر اليس مفترضًا، وإنما هو حقيقة عاشها كل انسان، ولديه قصة ليقولها. وهذا نحن نفهمه وندركه جيدًا، ربما الشعب العراقي لم يدرك ذلك بعد، ولهذا لم نستعجل ولا نتوقع أن يقبل أو يصدق الكويتيون بسرعة ما سنقوله، وسنفعله نحن. نعلم أن المسالة تحتاج إلى زمن لإعادة الثقة، وسنعمل في هذا الاتجاه، ولا توجد عجلة من جانبنا. ولكن ومن دون شك، لا نقل من خطورة وأهمية هذه العقدة التي زرعها صدام.

# ■ ماذا تقترحون من خطوات، للخروج من هذه الحالة؟

كثيرة. أو لأ؛ على النخب والمؤسسات أن تستمر في فتح القنوات، والانفتاح بين الشعبين. عانوا قبل أن يعاني الكويتيون من صحام حسين، ولهم علاقات وصلات، سواء كمثقفين أو عانوا قبل أن يعاني الكويتيون من صحام حسين، ولهم علاقات وصلات، سواء كمثقفين أو شخصيات عامة. فأنا أعتقد ان النخب والمؤسسات في امكانها أن تتبادل الكثير من الصلات. وهناك العديد من المنظمات المهنية والاجتماعية العراقية، على سبيل المثال هنا في لندن، وبالامكان تنظيم نشاطات مشتركة بين هذه النخب، ودعوة مثقفيها، وفي الكويت بما أن الوضع مستقر، بامكانهم دعوة العديد من الشخصيات العراقية المعتدلة والمتنورة، لحوار ونقاشات. مكذا تبدأ هذه الأمور تتكون من جديد، ويميز الناس بين ما حصل وبين ما يجب أن يكون في المستقبل، ويتعمق تمييزهم بين صدام والشعب. إلخ. وأعتقد أنه من الضروري أن يدرك الكويتيون، أن الجغرافيا لا يمكن تعديلها.. وسيبقى العراق مجاوراً للكويت، وحتى لو بنيت جداراً فلن يتغير شيء!

# خطر التقسيم واسقاط النظام

# ■ لناسبة الحديث عن الجغرافيا، يتحدث البعض عن مشاريع ومزاعم بامكانية تقسيم العراق بعد تغيير النظام الحالي، هل تعتقد ان هذا الأمر قائم؟

على الأقل، لحد الآن لا يوجد خطر من هذا النوع، هناك خطر من إراقة الدماء في العراق، وإذا استمرت هذه الأخيرة، وسعت الدول المجاورة إلى تقسيم العراق، سيصبح خطر التقسيم واردا؛ وإلى هذه اللحظة، لا توجد مؤشرات على أن التقسيم صار هدفاً لتركيا أن ايران أو سوريا أو السعودية، أن أي بلد آخر، لأن الكل يتضرر من التقسيم، وإذا تحركت ماكينة التقسيم، ستجرى تغييرات عدة في المنطقة، لذلك لا أرى مصلحة للدول في تقسيم العراق، والعراقيون أنفسهم لا أحد منهم يدفع بأنجاه التقسيم، لكن إراقة الدماء ستكون أمراً مخيفاً.

# ■ هل تؤيدون حلاً دولياً لاسقاط نظام الرئيس صدام حسين؟

... لو كان هناك في الأفق امكانية لهذا المشروع لأيدته، وما أراه اليوم تجزئة أكثر في الموقية ... لو كان هناك ألم ألم المولية ... المؤقف الدولي، روسيا وفرنسا تريدان بقاء نظام صدام، وهما دولتان صهمتان، ايران وسوريا تتخوفان من تغيير النظام، والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، تريدان احتواء النظام، لذلك لا أرى مؤشرات في إتجاه اسقاط النظام، سواء على الصعيد الاقليمي أو الدولي.

### العراق والأمم المتحدة

■ كيف ترى، وتقيم الوضع بعد ابرام الاتفاق بين العراق والأمم المتحدة، وعلى ضوء ذلك، كيف سيكون شكل العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، وما مستقبل الرئيس صدام حسين، ومستقبل العقوبات أيضاً؟

الأمر المهم الذي أفرزته الأزمة الأخيرة، والاتفاق الأخير، هو أن كل الأطراف المعنية أجبرت على مواجهة حقيقية، أو حقائق تعمدت تجاملها طيلة الفترة الماضية، الحقيقة الأولى، أن نظرية، أو فرضية. أو الرغبة التي كانت موجودة عند البعض بامكانية أحقواء صدام وتحجيم خطره، والكشف عن الإسلحة التي يملكها انتهت إلى طريق مسدود، إذ لا يوجد نقص في إجراءات لجنة التقييش عن الإسلحة (أونسكرم)، واعتقد أنه حتى لو خلا العراق من الأسلحة، فهذا لا يعني أنه لا يمكن إعدادة انتحدة والأطراف المعنية مواجهته مواجهته من الخطر الصقيقي يكمن في قيادة النظام، في شخص صدام حسين وتوجهاته، ولا يكمن في وجود عراق قري، يحمل أو لا يحمل السلاح.

الحقيقة الثانية، والتي حصل خلط فيها، وطغت على السطح، انه لا يمكن مساواة العراق بشخص صدام حسين، واختزال موضوع العراق برمته، معاناته، واحتياجاته، بموضوع صدام والسيطرة عليه.

الحقيقة الثالثة، والتي نالت تعاطف الشارعين العربي والإسلامي، وحتى تعاطف كوفي عنان الأمين العام للأمم للتحدة، ان العراق، كبلد، لا يمكن أن يحارب ويعاقب، ويطوق بهذه الطريقة، شيء غير معقول.. اصرار الولايات المتحدة على أن الطريق السهل لاحتواء معدام من خلال تكبيل العراق، هذا أيضاً وصل إلى طريق مسدود، وهناك رأي عام بات يوفض هذا الأمر. أعتقد علينا نحن كعراقيين، وانتم ككويتين، ادراك هذه الحقيقة، حتى نستطيع أن نخلق واقع أفض المبلدين، لأن الوهم الذي قد يصعيب البعض، بأنه مادام العراق يعاني، إذن لنطق يتحد صدام حسين، بما أن صدام حسين خطر، إذن: لنكبل العراق.. كل العراق. في المسالتين توجد ضبابية، ولا يهجد فرز واضع، ويجب أن يكون هنالك وضوح حتى نستطيع معالجة القضية...

### العراق والولايات المتحدة

■ كيف سيكون شكل العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، وهل تعتقد ان الاتفاق قد يفضي إلى حوار بين الطرفين؟

شكل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، يعتمد على إرادتين فقط، إرادة العراق، وإرادة الولايات المتحدة، عنينا أن نفحصهما ونفحص المنطق الذي يحكمهما. المنطق الذي يحكم الإرادة العراقية، وأضح ومتجانس ولم يتغير منذ الثمانينات وحتى الآن، على اعتبار أن الولايات المتحدة هي المفتاح في المعراق (واقصد النظام الحاكم في العراق) مستعد لأن يكون شريكاً للولايات المتحدة في ادارة وضع الخليج.. وكان مستعداً لهذه المهمة من قبل غزو الكويت ولايزال، وإلى هذه اللحظة لم يفسد العراق علاقية ضمد وإلى هذه اللحظة لم يفسد العراق علاقته مع الولايات المتحدة... ولم يطلق أسلحته الفتاكة ضمد الجيش الأميركي، وما قتل من الأميركان قُتل بنيران صديقه وليس بالاسلحة العراقية. والعراق

حينما يرسل موفديه إلى الولايات المتحدة يقول لهم «لن أخالف أو اتجاوز أياً من الخطوط الحمر التي رسمتموها ليّ… وما أريده أن يكون لي دور واضح، أما اصر اركم على تبديل قيادة صدام حسين، فهذا لن أقبل به، أنا مستعد لكل شيء دون ذلك، أساوم، أحارب لكم ايران، أقود لكم المصالحة مع اسرائيل، مقابل ذلك أريد أن يكون لي وزنى في المنطقة،

هذا هو منطق العراق، واضع ومتجانس، اكده طارق عزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، وكل المسؤولين العراقين، انهم يرينون حواراً مباشراً وفعالاً مع الولايات المتحدة، وما يزيد من سخرية المرقف انهم حينما يسمعون رداً من أميركا في الحديث عن حقوق الانسان أو غيره، يرد العراقيون بصراحة «لا تخادعونا، لاننا عملنا سوية في الثمانينات، وانتم تطمون جيداً وجود هذه الاسلحة لدينا، وتطمون باستخدامنا لها، وقبلتم بالمنطق الذي تصرفنا بمرجبه».

ما أريد قوله: أن النظام في العراق ليس لديه تناقض في تعامله مع الولايات المتحدة، لكن ما يجري من الولايات المتحدة حالياً، ومنذ تسلم الديمقراطيون الحكم، لحد الآن، هو ظهور البيبت الابيض ضعيفاً في ادارته للسياسة الخارجية، بخلاف الادارة الجمهورية السابقة في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش، ولهذا، حينما لا يوجد صانع قرار نو رؤية وتوجه واضحين في موضوع السياسة الخارجية ليملاً هذا الفراغ عبر المؤسسات الرئيسية المهمة التي تؤثر على صناعة الفاردي وزارات الخارجية والكونغرس، اضافة إلى الجلس القومي، وهو عنام المينية الميائزية بعادة أخرى أن العلاقة مع مالعراق، اما أن تتجه نحو مواجهة بتوازن الصبراع بين هذه الاجهزة، بعادة أخرى أن العلاقة مع العراق، اما أن تتجه نحو مواجهة عسكرية، أو نجو مصالحة وتطبيع، ويعتمد الأمر على كيفية توازن هذه الأجهزة سالقة الذكر، إذ

البيت الأبيض يريد أن يبقى العراق بعيداً عن الأنظار والأضواء الاعلامية، ويريد أن يبقي العين المينة فضلوا إعطاءهم مزيداً من الطعام، حتى تنتهي للشكلة، ولا يريدو أن يسمعوا أخباراً مزعجة من العراق، إن وزارة الدفياع الأميركية تقضل ضرب منشات عسكرية في العراق، لكنها لا تريد فراغاً سياسياً في العراق حتى لا تتورط القوات الأميركية مباشرة بارسال العراق، لكنها لا تتريد القوات الأميركية مباشرة بارسال قوات عسكرية إلى المنطقة، وزارة الضارجية، وتحت تأثير كبير من (جماعات الضغط) اللوبي الاسرائيلي، تنظر إلى الملف العراقي من خلال مجمل سير عملية السلام، أحياناً تعوض عن فشلها الاسرائيلي، تنظر إلى الملف العراق، وأحياناً تركز على عملية السلام، وتؤجل أي تغيير مرتقب في بتسليط الانظار على الكونفرس فهو الطرف الوحيد الذي يدفع بشدة نحي الجراق، من الكونفرس فهو الطرف الوحيد الذي يدفع بشدة نحي الجراق، ويحرج الالبيت الأبيض بذلك، لكنه لا يملك سلطة تنفيذية. أمام هذا التوازن يمكن القول أن ويحرج الالمائة قابلة للاستمرار في العراق، وستيقى صداء مصدر زيادة حجم مبيحات النفط للغذاء، وستخف الأرمة الانسانية في العراق، وسيبقى صداء مصدر زيادة حجم مبيحات النفط للغذاء، وستخف الأرمة الانسانية في العراق، وسيبقى صداء مصدر زيادة حجم مبيحات النفط للغذاء، وستخف الأرمة الانسانية في العراق، وسيبقى صداء مصدر إراع وخطر على المنطقة، كيف سيستقر الموقف مجدداً، هذا ما سيحد مما سيحدت ما سيحدد مما سيحدت.

# ■ هل العراق مؤجل لدى الادارة الأميركية أو لغياب مشروع بشأنه؟

لو التزم صدام بعدم استفزاز الولايات المتحدة خلال السنة أشهر المقبلة أو لسنتين، فلن تفعل شيئاً إزاء العراق. لو استفزها خلال وجود القوات الأميركية. فسيتحرك هذا المارد الأميركي بغض النظر عن التبعات السياسية، التي سيعالجها فيما بعد. الآن صدام حسين شخصياً يدير ملف العلاقة مع الأمم للتحدة والحصار، وهذا يحصل لأن صدام هو من يتخذ القرارات فيها. والقرارات الثلاثة التي اتخذها في السنة لأول مرة، وبالتالي صدام هو من يتخذ القرارات فيها. والقرارات الثلاثة التي اتخذها في السنة ونصف السنة الماضية كلها اسفرت عن نجاحات من وجهة نظره، وقد يكون متشجع للقيام بمغامرة أخرى، قد تكون نهايته فيها، أو قد يلتزم بالحكمة ويتجنب استقزاز أميركا طالمًا أن قواتها موجودة في المنطقة. واعتقد أن هذا ما سيفعله، أما أذا سحبت أميركا قواتها، فصدام سيقوم مرة أخرى بتذكير العالم، وأميركا، بأنه موجود، ويريد اطلاق يديه للحصول على أموال الداة.

# ■ من جانب آخر، ما هو مستقبل صدام، هل تعتقد ان التعايش معه أو تدجينه سيحل بديلاً عن سياسة الاحتواء الحالية؟

لا اعتقد، شخصية صدام لا يمكن هضمها أميركياً وأوروبياً، اطلاقاً، وهي نقطة الخلاف بين العراق والولايات المتحدة حالياً. أميركا تريد أن تقول له استقيل، لا حاجة لقتلك، اترك شقيقك أو ابنك يأخذ الحكم، لكنك شخصياً (صدام) لا يمكن هضمك، لكن صداماً يصر بالاجابة بالقول: هذه مشكلتكم أنتم والرأي العام الأميركي، حلوها بطريقتكم، لانني لن أترك السلطة، اذا تركتها ستنهار كل المنظرمة القائمة في العراق».

# العقوبات ومستقبلها

# ■ ما هو مستقبل العقوبات، هل تعتقد انها قد ترفع قريباً، ويقال ان صدام حسين تلقى وعوداً من الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان؟

نعم، هناك مؤشرات، وقناعتي الشخصية ان العراق سيخلى ما في ترسانته من أسلحة استراتيجية، أعتقد أن هذا القرار قد أتَّخذ، والعراق إذا حصل على شهادة تجريده من الأسلحة \_ فحسب الفقرة 22 من القرار 687 \_ رفع الحظر عن بيع النفط، وهذا الذي سيتم وليس الحصار، والفارق بينهما، ان الحكومة العراقية هي التي سندير أموال النفط، ولا تحتاج إلى صيغة النفط مقابل الغذاء، بعبارة أخرى، الدولارآت ستّذهب إلى يد صدام حسين مباشرة، ولكن كل قطعة يستوردها العراق، بما فيها المدنية أو الصناعية، يجب أن تخضع لموافقة اللجنة المعنية بالحظر على العراق، وهذا يعنى انه بحصول صدام على الدولارات، تُبعث الحياة كاملة في كل أجهزته، وفي كل علاقاته الاقليمية والدولية، ويعنى أيضاً بعث الحياة في مشاريعه التسليحية، أعتقد أن العراق في مقدوره الاعتماد على التهريب، ولن تقف أي عقبة أمام بناء ترسانته العسكرية وهذا أمر لا يجب أن يفهم منه عدم رفع الحصار، لكنها حقيقة أراها ستحصل. طبعاً الولايات المتحدة لا تريد ذلك، ويمكنها أن تتعايش مع صدام على الدولار، فهي تعرف جيداً أنه ستكون هنالك مشاكل مسبقة. فأميركا ستعرقل رفع الحظر عن بيع النفط العراقي لأطول فترة ممكنة، وهذا ما يفسر السبب لماذا وافقت أميركا الآن على زيادة قيمة أموال النفط مقابل الغذاء، إلى نحو 5 بالدين دولار كل سنة أشهر، التي هي الآن تتجاوز طاقة العراق الانتاجية للنفط، ويمكن أن تزيدها، المهم لديها أن يكون انفاق هذه الأموال تحت اشراف الأمم المتحدة، وليس تحت اشراف صدام حسين.

اذا حاولت الولايات المتحدة منع رفع العقوبات عن العراق باستخدام حق النقض (الفيتر)، 
ستواجه عزلة وضغط شديدين جداً، والحظر من الناحية العملية سينهار، وقد أصبحنا أمام 
متمية أنهيار حظر بيع النقط العراقي، وهنا أتساءل هل يعني هذا أن أمير كا ستتسابق مع الزمن 
من أجل أزالة صدام حتى لا يتحقق هذا الأمر؟ من خلال قراءتي لوضع الادارة الأميركية الحالية، 
أشك في ذلك فهي، تحسن الكلام، ولا تحسن العمل، تجيد تربيد الشعارات، ولكنها غير قادرة 
على تحقيق الأهداف، وبالتالي أرى ان على هذه الادارة أن تقعل شيئاً. هذاك راي سياسي إيضا، 
مفيد ذكره، أن المؤسسة السياسية في بريطانيا، ولي قراءة لها، خلال التسع سنوات الماشية، هي 
اكثر تشخيصاً لدقائق الأمور والمفاصل الحساسة، واكثر توجها للعمل على اسقاط صدام، فلا 
توجد قبود على بريطانيا تمنعها من اغتيال رئيس دولة.. ما تحتاجه بريطانيا هو غطاء عسكري 
وسياسي، واعتقد انها مستقيدة من أميركا التي توفر هذه التغطية، لكن هذا لا يعني ان بريطانيا 
قادرة على التأثير في السياسة الأميركية. وطالما بقي الرئيس الأميركي بيل كلينترن في الحكم، ستظل 
سياسته تجنب المساكل والحروب ما أمكن، واستخدام الجيوش وسيلة ردع، ومحاولة لحتواء 
الأرمة وتأخيرها و تأجيلها لأطول فترة ممكتة، ولكن كل هذا لا يعني مواجهة الواقع، كما هو محاولة لح الشكالات.

### ■ من المنتصر في هذا الاتفاق بين العراق والأمم المتحدة، وما حسابات الربح والخسارة لكل الأطراف المرتبطة بالوضع العراقي؟

ُ بدون شك، عدا رأي المغفلين، المنتصر الوحيد كان صدام حسين. لأنه أعطى للأمم المتحدة ما لها في أول الأمر، وكل الذي عمله أنه افتعل أزمة عنوانها القصور، التي لا قيمة حقيقية لها في موضوع التقتيش، وجعلها ورقة مساومة، وقايض فيها، وقبض منها ما يلى:

الموقف الروسي معلن وصديع بانه ضد أميركا، في الأمم المتحدة لأول مرة يحصل انشقاق بين الأمين العام ولجان التغنيش، وبين الأمم المتحدة وأميركا انشقاق آخر، والعراق جدد وجوده في الساحة العربية، والتعاطف واضح، وكل الحكومات العربية لا يمكنها أن تتجاهل التعاطف الموجود للعراق في الشارع العربي، وبالتالي، كما قات، قدم صدام ورقة لا قيمة لها، وحصل بالمقابل على ثمن حقيتي، وفع قيمة صادرات النفط مقابل الغذاء إلى 15 مليون دولار، وحصل على الص60 كنة طبية من الأمين العمل الملاسراع في إنهاء أعمال لجنة التقتيش، ومنح وحصل على العمل المساحة، فراعتقد أن كل المؤشرات تدل أن صدام حسين جاد في تعاونه مع لجان التقتيش، لتجريد العراق من الأسلحة، خلافاً لما يودده الكثيرون من أنه يمتلك هذه ما الأسلحة المقاتلة، ولن يتخلف عنها، السبب بسيط أنه قادر على إعادة تصنيعها، المهم بالنسبة له الأصلحة المقاتلة، ولن يتخلف عنها، السبب بسيط أنه قادر على إعادة تصنيعها، المهم بالنسبة له الأصول على الدولار، وسيكون الأمر سهالاً بالنسبة له.

### ■ هل تعتقد بوجود «ملاحق» للاتفاق أو صفقة ما وراء الاتفاق؟

لا، اعتقد ان الأمر الوحيد الذي حصل عليه هو التاييد العلني من روسيا، فهل يعني ذلك وجود اتفاق سري للتعاون العسكري بين العراق وروسيا من أجل حماية العراق في حال تعرضـه لهجوم، اشك في ذلك، لكنني آعتقد ان الروس أكدوا حسن نيتهم إزاء بقاء النظام أمام ارادة أميركا. أكدوا ذلك بالتصريحات العلنية التي أطلقوها، كما أشك بوجود اتفاق بين الأمم المتحدة والعراق، لكن الأرجح أن كوفي عنان أكد، وسيترجم ذلك، حسن نيته شخصياً، وكمؤسسة الامم المتحدة في أن نرى رفعاً للحظر عن العراق.

# ■ تقول انك تشك بوجود اتفاق بين الأمم المتحدة والعراق، لكن هل يستطيع كو في عنان بمفرده أن بعطى تأكيدات برفع الحظر؟

معرفتي بعمل الأمم المتحدة وبدبلوماسية كوفي عنان، تقودنا إلى القول أن كوفي عنان يعلم جيداً أنه لا يمكن أن يعطي أي تعهد دون أن يفي به، ومّا يمكن أن يفي به هو الضغط على لجان التقتيش، وقد أضاف لها دبلوماسيين للاشراف عليها.

# ■ كيف استطاع كوفي عنان أن ينجح في مهمته؟

نجاح كوفي عنان في مهمته كان مسلماً به قبل أن يذهب إلى العراق، الأزمة الأخيرة مفتعاة، العراق إفتطها مسبقاً، وهو لا يريد مواجهة عسكرية، صعد بأوراقه، وعرف كيف ببيعها بالثمن الذي يريد، لهذا هو آصلاً قرر سلفاً الموافقة الكاملة على ما تريده الأمم المتحدة. ولو كان منات تشدد أكثر من جانب كوفي عنان لكان العراق وافق على ما هو أكثر. فالنجاح كان مكتوب مسبقاً لكوفي عنان، والالمارة الأحير كية، وإصوات مهمة من المخلها، كانت ترى أن الردع يفي بالغرض، على أن تعود فرق التقتيش إلى عملها كما كانت. ولهذا، فكل الأطراف كانت مهاية لترى هذه النتيجة، مع أن الولايات المتحدة الأن، ظهرت ضعيفة، ولأول مرة تقول أولبرايت ويجب أن لا ينتهي بنا الحال إلى توجيه نقمتنا على الأمم المتحدة، وهذا دليل على أنه لاول مرة يحصل ينتهي بنا الحال إلى ترجيه نقمتنا على الأمم المتحدة، وهذا دليل على أنه لاول مرة يحصل انشقاق بين أميركا والأمم المتحدة، وصار من الصعب على الولايات المتحدة أن تقول، أنها تعمل على تعليم الالدرة الامولية والشرعية، لانها تتحدث عن شيء والأمم المتحدة بتحدث عن شيء آخر. ضعف الادارة الأميركية في هذا المؤضوع وإضم، ويجب أن تقيم أميركا ليس بتصريحاتها وشعماراتها، بل بانجازاتها وإعماله، وإنجازاتها ده الادارة في موضوع العراق سيئة.

## بين المصالحة وحكومة المنفى

■عاد الحديث من جديد عن المصالحة، لغرض تطبيع العلاقة مع نظام الرئيس صدام حسين، وفك العزلة عنه، هل تعتقد اننا سنشاهده قريباً في احدى العواصم العربية؟

لا اعتقد ان صدام سيذهب إلى احدى العواصم العربية، ولن يترك بغداد لأسباب كثيرة، لكن موفديه وصلوا إلى عواصم عربية، ويمكن أن يصلوا لعواصم خليجية، وهذا غير مستبعد.

### ■ بعض العواصم الخليجية هي التي ذهبت اليه....

قد يكرن هناك تطور مهم حتى في موقف السعودية، لا استبعد ذلك، لكنني اعتقد ان النقطة الأساسية بخصوص العراق، سواء كانوا عراقيين أو غير عراقيين، كويتين أو آخرين، أوُك،، وهذا مهم أن يصل لأمر المعنيين بالعراق، عليهم أن يدركوا أن قوة العواطف إزاء شخصية صدام حسين يجب أن لا تقودنا إلى عدم معرفة طريقنا في التعامل معه، ربما يسقط صدام حسين نتيجة استقرار الأوضاع بدل من ترترها، وربما يسقط إذا استطاع الشعب العراقي أن يتنقس إكثر، وليس إذا تم التضاييق عليه، وربما يسقط إذا سحبنا منه ورقة المزايدة على العراق، بدلاً من تركه هو يتحدث باسم العراق والعراقيين والجياع منهم. اعتقد انه يجب أن لا يغيب عن بالذا الطلاقا، أن مستقبل للنطقة وأمنها مرهون بزوال صدام حسين، وزواله لا يعني معاداته إعلاميا ويشكل أعمى، بل العمل الهادئ الحسوب، من أجل نزع القومات التي يمتلكها، فقرة، فقرة، وهذا ممكن أن يحدث. ولهذا من الخطأ والمؤسف، أن نرى الدول العربية أو الخليجية، اما تارة تقف ضعه بحجة أنها مع العراق، هذه صدام حسين، ثم عندما ترى صعوبة في إذالته، تقف معه بحجة أنها مع العراق، هذه الضياسة والتردد ستزيد من مشاكلنا في المنطقة.

■ راجت أخبار عن تشكيل حكومة عراقية مؤقتة عشية الاتفاق. وتزامن ذلك مع تصريحات لمسؤولين أميركيين عن «انقسام» و«فشل» المعارضة العراقية، واستبعادها من الصورة، كيف أثرت الأحداث الأخيرة على عمل المعارضة العراقية؟

بالنسبة لخبر حكومة المنفى، والتصريحات الأخرى التي صدرت من الادارة الأميركية، وتصريحات الكونغرس بشأن الدعوة إلى دعم حكومة منفى عراقية. كلها صرعات إعلامية.. ومشكلة العمل العراقي للعارض إنه أبتلي كما ابتلي العراق الآن، وتكرست فيه حالة النظام الحالى، والشعب لن يستطيع قلب المعادلات لصالحه.

العمل العراقي للعارض، تكرست فيه مجموعة ظواهر سيثة، لحد الآن، الجاليات العراقية في الخارج لم تستطع أن تقلب المعادلة فيه لصالحها، لهذا لا اتأمل كثيراً من البُنى والشخصيات الحالية المتصدية للعمل العراقي المعارض، ليّ أمل أكبر وأكثر بالهيئات والمنظمات العراقية في المهجر، التي تقوم بخدمات كثيرة للجالية وللعراق، ودعم بعضها البعض، وهي بهذا المعنى، تربة أكثر صلاحية على فرز هيكلية سياسية بديلة، وأنا من المساهمين مع آخرين، ونعمل في هذا الاتجاء.

الأطراف التي قامت في عشر سنوات، أمام دعم دولي واعلامي وأتيحت لها فرصة كبيرة، وعجزت عن تحقيق، ليس القدر الأدنى من الانجازات وحسب، وإنما أي قدر ثابت من الانجازات لا يمكن التعويل عليها مرة ثانية، حصل تراجع في وضع المعارضة العراقية عام 91 – 92. وبعد الانتفاضة، التقت كل الأطراف والهيئات العراقية، واليوم نرى ان ما قتلوا من الأكراد، بيد الأكراد، يدا لأكراد، عدالم، لذلك فالانقسامات الموجودة مخيفة فعلاً، وهذه المشكلة يجب أن يتصدى لحلها العراقيون، طالما نظروا هنا وهناك، تارة إلى أميركا وتارة إلى طرف آخر، وقد تطلعوا إلى حل. اكتهم وجدوا مشاكل متزايدة.

# ■ سيد كبه، كيف ترى المستقبل؟ هل أنت متفائل أم متشائم؟

كنت أدعو الله، وأتمنى أن تكون إزالة صدام من السلطة قبل هذاا لوقت، لكي نتجنب إراقة دماء الناس، حينما تعرض أمامي مشاهد التلفزيون، وأرى هؤلاء المراهقين صدغار السن، وأنظر في عيونهم وهم يحملون هذه الأسلحة، فان قلبي يتمزق، لانهم أبرياء، وضعوا في موضع ستك ، زيه اراقة دماء.

### 30 🔳 مجلة العلوم الاحتماعية

ان هناك أملاً لا يزال. وأنا معتد به، امل يدعوني ـلو سنحت الفرصـة ـأن أجازف ولو بحياتي من أجل أن أراه يتحقق. لا يزال هناك أمل، كاف، يدعوني ويدعو الآخرين للعمل الجاد من أجل اعادة بناء العراق. وأرى التغيير حتميًا، ولا بدأن ندفع ثمنًا لهذا التغيير، كنا نتمنى أن يكون أقل، وأن يدفع من قبل، ولكن قد يكون أكبر، ويدفع مؤجلاً، سيكون أكبر كلفة وأراهن أنه سيكون في المستقبل القريب، وأملي أن تشرق الشمس بعدهند الليلة الظلماء.



# اليمن ودول مجلس التعاون الخليجى

### عبدالخالق عبدالله

تتاريج علاقات دول العالم بين التجاذب والتعاون تارة، والتنافر والتوتر تارة أخرى، فالتوتر والتوتر تارة مما من بديهيات العلاقات الدولية المعاصرة بعامة. وهما سمتان مميزتان للعلاقات بين الدول المتقاربة بخاصة، فالدول المتقاربة والمتجاورة جغرافياً، هي من تكثر الدول ميلاً للتعاون والتوتر في ما بينها. القرب الجغرافي يولد دائماً مجموعة من عوامل التجاذب والتقارب، من ناحية، ومجموعة اخرى، من عوامل التنافر والتصارع، من ناحية، ومجموعة اخرى، من عوامل التنافر والتصارع، من ناحية أخرى، إن أكثر التوترات والصراعات عنفاً وحدة، كما أن أكثر محاولات التعاون المتجاورة وليس بين الدول المتجاورة وليس بين الدول المتجاورة أو عداوة هي العالم، هي تلك التي تتم بين الدول المتجاورة وليس بين الدول المتجاورة أو عداوة هي الدول المتجاورة التي تنتمي لنظام اقليمي واحد. كذلك فان دول الجوار هي من أكثر الدول تأثراً وتأثيراً في بعضها. كل دولة من دول الحالم تسعى للهيمنة والسيطرة والتأثير على الدول الأخرى، بيد أن دول الجوار هي من أكثر الدول تتأثراً وتأثيراً في بعضها. كل دولة من دول الحالم تسعى للهيمنة والسيطرة والتأثير على الدول الأخرى، بيد أن دول الجوار هي الموارة 669).

فضالاً عن ذلك، فان دول الجوار، وبحكم القرب الجغرافي، ترتبط ما بينها بروابط تاريخية وسكانية وانسانية واسعة ومتميزة. كما توجد بينها شبكة معقدة من التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدائمة والمستمرة، تتجاوز الحجم المالوف من العلاقات والارتباطات بين الدول غير المتجاورة (سميد 1987). نذلك، فأن للجوار احكامه القاطعة وشوابته لللزمة واعتباراته الخاصة ومترتباته السلبية والايجابية، المتداخلة أشد التداخل، ففي أقصى حالات التعاون والوفاق والانسجام هناك امكانية للتوتر والصراع، والخطر الذي يكون مصدره الأساسي دول الجوار. كما أنه في أعلى درجات الاختلاف والتازم، هناك امكانية للتسيق والتحالف وربما الاندماج والتواجد الاقتصادي والسياسي بين الدول التي تنتمي إلى منطقة جغرافية واحدة.

<sup>\*</sup> أستاذ مساعد (Associate prof.) بقسم العلوم السياسية، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة الامارات العربية المتحدة.

علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع دول الجوار (اليمن، العراق وايران) لا تخرج عن هذا السياق العام للتوتر والتعاون السائدين في النظام السياسي العالمي. فالتوتر الصاراع قائم ودائم ومستمر بين دول الجاس ودول الجوار، بل ان حالة الصراع ازدادت عنفاً ودموية، وهي السمة الاكثر وضوعاً للعلاقات في الأونة الأخيرة. هذه الدول هي الاكثر تهديداً لامن واستقرار دول مجلس التعاون، وتسعى علنا لبسط الهمنة والسيطرة الاكثر تهديداً لامن واستقرار دول مجلس التعاون، وتسعى علنا لبسط الهمنة والسيطرة دول المياسية والتأثير المباشر وغير المباشر على سياساتها الداخلية والخارجية. كل دولة من دول الجوار، الصغيرة منها والكبيرة، تشكل عبناً استراتيجياً وقلقاً أمنياً وهاجساً وجودياً متواصلاً لا يمكن إلغاؤ، ويؤثر كل التأثر على الأولويات الانفاقية والمشاريع الاستثمارية والجهود التنموية في دول الجاس.

لكن، وبالرغم مما تشكله هذه الدول الثلاث من تهديد ملموس، فانها أيضاً قريبة كل القرب من دول مجلس التعاون على الصعيد الانساني والاجتماعي والحضاري (عبدالله 1993). بين دول مجلس التعاون ودول الجوار تاريخ لا ينتهي من الروابط المشتركة الواضحة كل الوضوح والتي خلقت مساحة كبرى للإلتقاء، ويمكنها أن تؤسس لتفاعلات تنسيقية وتعاونية في المواقف والسياسات وحتى الطموحات. دول الجوار، مجتمعة وريما كل منها على حدة، تشكل إضافة بشرية واستراتيجية وحياتية مهمة لدول مجلس التعاون. وبالإمكان توظيف هذا الرصيد البشري والاستراتيجية الكامن توظيف إيجابياً من أجل تحقيق التعايش السلمي والاستقرار السياسي والتكامل الاقتصادي بين دول وشعوب منطقة الخليج والجزيرة العربية، عموماً، وبين اليمن ودول مجلس التعاون بشكل خاص.

تحاول هذه الدراسة التركيز على اليمن الذي هو، بكل وضوح، أكثر دول الجوار قرباً على الصعيد النفسي والاجتماعي والتاريخي والجغرافي إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي تستمد هويتها وعروبتها من أرض اليمن. أن لليمن خصوصيته التاريخية والحضارية العميقة التي تمتد فجر التاريخ. وتسعى هذه الدراسة لابراز هذه الخصوصية. كما انها تسعى للتَّ أكيد على أن اليمن هو أيضاً أقل دول الجوار تهديداً على الصعيد الأمنى والسياسي والأيديولوجي لدول مجلس التعاون. وأكثر ما يميز اليمن عن بقية دول الجوار هو تواضع موارده وفقره وضعفه النسبى وعدم استقراره السياسي المزمن، الأمر الذي سمح للقوى الخارجية، بما فيها عدد من دول مجلس التعاون ويخاصة دوله الكسرة، بالتغلغل في الشأن اليمني والتأثير على سياساته وقراراته والحاقه بنفوذها الاقليمي. لكن ومع كل الروابط التاريخية والقرب الاجتماعي والمنافع الاقتصادية والتنموية الكامنة، فان جميع المعطيات السياسية والاستراتيجية الراهنة تشير إلى أن إنضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي غير وارد حالياً، وربما خلال كل المستقبل المنظور. بل ستحاول هذه الدراسة توضيح أن علاقة اليمن بدول مجلس التعاون، في المرحلة التاريخية الراهنة، وعلى الرغم من تحسنها التدريجي خلال السنوات الأخيرة، ليست علاقة ودية وإنما يكتنفها الشك وعدم الثقة والهواجس المتبادلة، وتعانى من التصدع الذي نجم عن الموقف السياسي لليمن خلال أزمة الخليج الثانية، والموقف السياسي لدول مجلس التعاون خلال الحرب الأهلية الأخيرة في اليمن. لم يتم بعد تجاوز تداعيات هذه المواقف الخلافية تجاوزاً نهائياً، ولا يتوقع أن تعود العلاقات الرسمية إلى مستوى العلاقات الودية والمتينة والاستثنائية التي كانت سائدة بين اليمن ودول مجلس التعاون قبل أغسطس عام 1990.

ان الهدف الرئيسي هو رصد المرحلة الراهنة من علاقة اليمن بدول مجلس التعاون، وابراز تعقيداتها ومقارنتها بطبيعة العلاقات في مرحلة ما قبل أزمة الخليج الثانية. لذلك فهي تسعى إلى الاجابة عن تساؤلات عدة حول كيف تدار العلاقات مع اليمن، وكيف كانت عليه العلاقات وكيف أصبحت، وإلى أين تتجه؟ ما هي عوامل التجاذب والتقارب وما هي عوامل التنافر والتباعد في العلاقات بين اليمن ودول مجلس التعاون؟ وكيف ينبغي عموماً التعامل مع اليمن كدولة مجاورة ذات الخصوصية التاريخية والمعاصرة؟ كيف ينبغى التعامل مع اليمن الموحد والديم وقراطي، الذي يبدو وكأنه الآن قيد التشكل بعد نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة في اليمن؟ وكيف ينبغي التعامل مع اليمن الذي يعاني من الضعف وعدم الاستقرار والتفكُّ السياسي والاجتماعي؟ هل ينبغي على دول مجلس التعاون اتباع سياسة التعايش السلمي والاعتماد المتبادل وألسعي الصادق نحوضم اليمن لمجلس التعاون ودمجه في النظام الاقليمي الخليجي، أم انه ينبغي اتباع سياسية الحذر وتطبيق مبدأ الهيمنة والالحاق والعزل الاقليمي؟

# النمسوذج اليمني

اليمن، ومن بين كل دول الجوار الأخرى، هو الأقرب إلى دول مجلس التعاون على الاطلاق. وقرب اليمن ليس قرباً جغرافياً فقط، أي مجرد انتماء لمنطقة جغرافية واحدة بدون عوازل طبيعية. بل ان قرب اليمن هو قرب تاريخي وحضاري وأسري. اليمن هو الوحيد من بين دول الجوار الذي يدخل في النسيج الاجتماعي والثقافي وفي الموروث التاريخي لدول مجلس التعاون، التي تستمد هويتها الحضارية من الموجات البشرية التي تدفقت من اليمن، والتي انتشرت في كُل أرجاء الجزيرة العربية، شمالاً وشرقاً وغرباً. كما أن عروبة دول مجلس التعاون متَّجذرة في أرض اليمن أكثر من تجذرها في أي مكان آخر. لذلك، فالعلاقة مع اليمن تتخطى علاقات الجوار التقليدية والشكلية لترتبط بأبعاد انسانية وثقافية، وبتقاليد وعادات اجتماعية مشتركة. لقد تطورت هذه العلاقات عبر الفترات الزمنية المختلفة وأصبحت الآن جزءاً من الذاكرة الجماعية لسكان الجزيرة العربية. كما أن اليمن هو جزء من التاريخ العام لدول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة ما قبل الاسلام، أي منذ الحضارة العربية الصاعدة في جنوب الجزيرة العربية، التي تعتبر من أقدم الحضارات والتي بلغت أوجها في عهد الملكة بلقيس في بداية الألفية الأولى للتاريخ. بين اليمن ودول مجلس التعاون ثوابت الجوار والتاريخ والدم والدين والوجود المشترك والتراث الواحد. لذلك فان لهذه العلاقات التاريخية الوثيقة بين اليمن ودول مجلس التعاون انعكاساتها على عواطف ومشاعر وأحاسيس الأفراد، تتجاوز الاعتبارات السياسية الآنية والفروقات الحياتية والمعشية المعاصرة (مرهون 1996، 144). لليمن خصوصية تاريخية وإجتماعية كما أن له خصوصية أمنية وسياسية تميزه عن بقية دول الحوار. فهوء ونتبحة لتناقضاته الداخلية الحادة وإضطراباته السياسية والاجتماعية المستمرة، أقل دول الجوار تهديداً لأمن واستقرار دول مجلس التعاون. اليمن هو الدولة الأكثر ضعفاً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً من بين كل دول الجوار. لا يشكل اليمن بقدراته الراهنة وامكاناته وموارده المتواضعة كل التواضع أي مصدر قلق واقعى مقارنة بالتحديات والمخاطر الأمنية والسياسية لدول الجوار الأخرى ذات الحضور السكاني الكثيف، والطموح السياسي المعلن، والبناء العسكري الكمي والنوعي الذي لا يمكن لدول مجلس التعاون محاراته. فمنْ حيث القدرات والامكانات الفعلية، بيدو اليمن كدولة عادية وهامشية ولا يتمتع بأي قيمة استراتيجية. الأهمية الاستراتيجية الوحيدة لليمن هي إطلالته على مضيق باب المندب المهم، بيد ان أهمية هذا المضيق آخذة في التراجع. لم يكنُّ اليمن، وبخلاف بقية دول الجوار، في أي وقت من الأوقات، إلا في ما ندر، في وضع يؤثر فيه على سياسات ومواقف دول مجلس التعاون. ان تأثير اليمن السياسي ليس ضعيفاً فحسب بل هو منعدم. فكفة ميزان التأثير تميل بشكل واضح لصالح دول مجلس التعاون. اليمن هو، وباستمرار، في حالة تأثر بمبادرات الدول المحيطة به والتي تبدو حالياً قادرة على اختراقه والحاقه والتّأثير على أولوياته. التأثير في اليمن ممكن بحكم التفكك اليمني الداخلي وضعف السلطة المركزية، الأمر الذي سمح للدول الخارجية التأثير في سياستة وقراراته. لقد وقع اليمن، نتيجة حاجته الماسة للمعونات الخارجية، تحت التأثير والنفوذ السياسي لدول مجلس التعاون، وبخاصة منها المملكة العربية السعودية التي لها حضور وتأثير وأسع على الشأن السياسي والاجتماعي اليمني. الوضع اليمني سمح بهذا التغلغل الذي تجاوز الأطر الرسمية للدولة ليصل إلى الأفراد والجماعات والمؤسسات، كالقبائل والجيش، من أجل التأثير على خيارات وسياسات اليمن. بل ان هذا التأثير بلغ قلب صنع القرار السياسي في اليمن، ليخلق بذلك ما أخذ يعرف بـ «عقدة السعودية» لدى اليمنيين، إذَّ أصبح في تصورهم ان كل ما يجري في اليمن من أزمات سياسية متكررة ومشكلات حياتية معلَّقة، هي من صنع الملكة العربية السعودية (جويس 1993).

الوضع اليمني غير المستقر هو الذي يسمح لاصحاب النفوذ بالتغلغل في عملية صنع القرار السياسي. فاليمن، وخلافاً لبقية دول الجوار، هو اساساً دولة فقيرة وضعيفة ويعاني من عدم استقرار سياسي واجتماعي مزمن. اليمن يعيش وسط محيط من الاغنياء ويعاني من عدم استقرار سياسي واجتماعي مزمن. اليمن يعيش وسط محيط من الاغنياء عدل داكثر الفرد دول العالم الغنية بالنقط، تمثلك سيولة مالية تزيد عن قدرتها الاستيحابية. في الاصداد دفي اليمن واللاي لا يزيد على 300 دولار هو بين ادنى معدلات دخل الفرد في الوطن العربي والعالم باسره. أما معدل دخل الفرد في دول مجلس التعاون والذي يبلغ في الامارات، على سعيل المثال، حوالي 20 ألف دولار، فهو من أعلى المعدلات في العالم ويبلغ قرابة 70 ضعف نظيره اليمني. هذا الفارق في معدل دخل الفرد يخفي فوارق حياتية ومعيشية واجتماعية وتنموية بين كل من اليمن ودول مجلس التعاون التي تمكنت من ترظيف جزء من العائدات النقطية، لتطوير البنية التحتية والاسراع بمعدلات النمو ترضع معدلات التنمية البشرية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية. كل ذلك كان يتم

في الوقت الذي كان اليمن يزداد فقراً وتخلفاً، وتتراجع معدلات نموه الاقتصادي الذي سجل معدلات سالية خلال الخمس سنوات الأخيرة. لقّد باعد النفط، و ربما أكثر من أي عامل آخر، بين اليمن ودول مجلس التعاون (عبدالله 1994). ومع تراكم الثروة النفطية خلال العقدين الماضيين، ازدادت الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بينهما. لقد أدت هذه الفجوة الملموسة إلى بروز حساسيات لا مجال لإنكارها بين دول مجلس التعاون التي تعيش في غني لا مثيل له، واليمن الذي أخذ بئن تحت وطأة الحاجة والفقر وعدم الاستقرار. الذي لا يزال يميز التاريخ المعاصر لليمن.

ان ما يميز اليمن عن بقية دول الجوار ليس فقره الاقتصادي وتواضع موارده، فحسب، وإنما التفكك الداخلي وعدم الاستقرار السياسي. اليمن دولة مضطربة أشد الاضطراب وتفتقد الاندماج السياسي والاجتماعي، وحروبها الداخلية متكررة وقد ازدادت عنفاً ودموية مؤخراً. لقد عايش اليمن خمس حروب رئيسية فضالاً عن حربين خاطفتين خلال الـ 30 سنة الأخيرة، أي بمعدل حرب وإحدة كل أربع سنوات. والتاريخ المعاصر للبمن هو أساساً تاريخ متواصل من الحروب والصراعات الأهلية الدامية بين اليمنين (الشمال والجنوب سابقاً) وبين اليمنيين في اليمن الواحد. العنف والحرب هما، على ما بيدو، الأسلوب اليمني المفضل لحل الخلافات والمشكلات البمنية الآتية والتنبوية. كل الخلافات اليمنية تتحول إلى أزمات مستعصية سرعان ما تتحول بدورها إلى حروب دامية ومكلفة. الحرب الأهلية الأولى (1962 - 1968) بين الملكيين والجمهوريين دامت لأكثر من 7 سنوات متتالية. بعد انتهاء هذه الحرب الأهلية اندلع أول نزاع مسلح بين الشمال والجنوب عام 1972 حول قضية الوحدة. أما النزاع المسلِّح الثاني بين الشمال والجنوب، فقد امتد من عام 1978 إلى عام 1979. تلا ذلك اندلاع الحرب الأهلية بين الفصائل اليمنية الحاكمة في الجنوب في عام 1986. وأخيراً شهد اليمن عام 1994 حرب الوحدة بين الشمال والجنوب، التي كانت من أعنف الحروب اليمنية. لقد نشبت هذه الحرب بين الشمال والجنوب في 19 أغسطس 1993 واستمرت نحو شهرين وبلغت خسائرها المالية أكثر من 11 مليار دولار وأكثر من 70 ألف بين قتيل وجريح فضلاً عن دمار عمراني وتنموى ونفسى لم يتم بعد تقديره تقديراً كاملاً. لقد انتهت حرب الوحدة بيدان تُداعياتهاً الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مازالت حية وفاعلة في المجتمع اليمني وفي علاقات اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي (السويدي 1996). فالوّحدة يمكن لها أن تتّحول إلى ضعف. كما ان الحلم الوحدوي تحوّل إلى مجرّد مشروع هيمنة الشمال الذي يتعامل مع الجنوب بعقلية وثقافة الغنيمة. والشمال يواجه الآن تحدى معالجة المشاكل في الجنوب فضلاً عن مشكلاته الاقتصادية والمالية والصياتية المتراكمة والتي ازدادت سوءاً. أما الجنوب المستسلم فهو في مزاج انتقامي وينتظر بفارغ الصبر يوم الانتقام من الشمال.

والسؤال الذي مازال يبحث عن اجابة مقنعة في اليمن وخارجه، هو: هل ستكون الحرب الأخيرة هي آخر الحروب اليمنية؟ لا شك أن كل الاحتمالات واردة، بما في ذلك فرصة حصول اليمن على فترة من الاستقرار السياسي والتلاحم الداخلي والاردهار الديموقراطي، خصوصاً بعد نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة التي سجلت معدلات عالية من المشاركة الشعبية. ربما كان اليمن فعلاً في طريقه نحو بناء المجتمع المدنى التعددي القادر على احتواء النزاعات والتناقضات في قالب ليبرالي يجنبه المزيد من الحروب. أن اليمن الموحد والديموقراطي ممكن الآن أكثر من أي وقت آخر. وما لا شك فيه أن هذا اليمن الموحد والديموقراطي سيعزز الأمن والاستقرار في منطقة الجزيرة العربية والخليج العربي ككل. كما ان هذا أليمن الجديد، الذي ربما كان في طور التكوين والذي لم يتبلور على أرضَّ الواقع بعد، سيساهم مساهمة ايجابية في دفع مجالات التنمية في اليمن وفي دول مجلس التعاون معاً، وسيشكل اضافة مهمة للتوجه العربي نحو بناء الجتمع المدنّى كمطلب أساسي من مطالب تحقيق الديموقراطية في الوطن العربي. لكن هذا ليس إلاّ السيِّناريو الأكثر تفأَّوْلاً بالنسبة لليمن (الشريف 1995، 127 ــ 171)ً. فالوضع اليمني يبقى مليئاً بمؤشرات عدم الاستقرار التي تجسدت مؤخراً في شكل عمليات اختطاف السواح الأجانب لأسباب قبلية، وإندلاع موجة الانفجارات في مقاطعات الجنوب والتي نسبت رسمياً إلى الحزب الاشتراكي (طاهر، جريدة البيان 3/11/1997) والاحتلال المسلح لآبار النفط كرد على قرار الحكومة برفع أسعار الديزل. هذه التطورات تشير إلى أن الوضع اليمني مازال مليئاً بالتناقضات العميقة ولا يمكن استبعاد عنف سياسي، بل انه لا يمكن استبعاد حرب أهلية جديدة في المستقبل. فالأسباب القبلية والمذهبية والاقليمية والسياسية الداخلية والخارجية التي ولدت الحرب الأخيرة وكل الحروب اليمنية السابقة، مازالت فاعلة وحية في المجتمع اليمني ويمكن لها أن تتسبب في اندلاع حروب مستقبلية جديدة. وهي حتماً من الفاعلية بحيث تجعل اليمن، كما كانت على مدى الـ 30 سنة الماضية، في حالة دائمة من عدم الاستقرار والتفكك السياسي والاجتماعي. وتأتى في مقدمة هذه الأسباب التناقضات القبلية في اليمن.

اليمن هو القبائل والقبائل هي اليمن (الظاهري 1996). هذا الوصف الذي يبدو مخلاً في بساطته يحمل الكثير من الحقيقة عن الدولة والجتمع في اليمن. فالقبيلة هي المؤسسة الأكثر وضوحاً، كما ان شخصياتها وقوانينها وأعرافها تبدو أكثر أهمية وأوسع نفوذا من مؤسسات وشخصيات وقوانين الدولة نفسها. لقد عجز اليمن عن التخلص من القبيلة كمؤسسة منافسة ومؤثرة كل التأثير في الدولة. كما عجز عن تقليص القبلية والعقلية القبلية التي تعوق الاندماج السياسي والتحديث الاجتماعي. للحياة القبلية ديمومتها وارتباط الانسان اليمني بالقبيلة مستمر، على الرغم من كل محاولات التحديث ورغم سعى الدولة الحثيث لبسط سيطرتها على كافة المناطق اليمنية. ان القبلية ظاهرة ملازمة للشمال والجنوب معاً بيد ان القبلية متجذرة بشكل خاص في الشطر الشمالي من اليمن حيث توجد قرابة خمسة آلاف وحدة قبلية تنتمي في أصولها إلى ثلاثة تجمعات قبلية كبرى هي حاشد وبكيل ومذحج. وتعتبر قبيلة مذحج أكبر القبائل اليمنية ويتفرع عنها عدد كبير من القبائل الرعوية والزراعية الصغيرة والتي تنتشر في كل أنحاء اليمن وخاصة المناطق الوسطى. وتأتى بعد ذلك قبيلة بكيل كثاني أكبر القبائل اليمنية حجماً. وتنتشر قبيلة بكيل بفروعها القبلية المختلفة في جميع أرجاء اليمن وخاصة في المناطق الجنوبية. أما قبيلة حاشد فتعتبر أصغر القبائل اليمنية عددا لكنها الأكثر تماسكا والأوسع نفوذا في مؤسسات الدولة والاقتصاد اليمني. لذلك وبالرغم من وجود ثلاثة تجمعات قبلية كبرى ومتنافسة، تبقى المقولة السائدة في اليمن: «ليس هناك الا حاشد» وذلك تأكيداً لحقيقة نفوذ هذه القبيلة في الدولة والجيش والمجتمع ككل. بل ان شيخ حاشد يعد الآن شيخ مشايخ اليمن. لقد تمكنت حاشد من تهميش الدور السياسي للقبائل اليمنية الأخرى، وذلك من خلال وجود رجالها في قمة السلطتين التنفيذية والتشريعية في اليمن، وحصولهم على الامتيازات المالية وكسبهم ولاء شيوخ القبائل اليمنية الأخرى. لكن هيمنة حاشد الواضحة ليست هيمنة مطلقة، فهي تثير الاستياء والرفض من قبيلة بكيل التي تشكل المنافس القبلي التقليدي لحاشد. والصراع بين بكيل وحاشد هو صراع تاريخي أشتد بشكل خاص خلال الحرب الأهلية الأولى في الستينات، التي دارت بين حاشد التي حاربت إلى جانب الجمهوريين في هذه الحرب وبكيلً التى ساندت اللكيين. وتحاول بكيل حالياً استعادة دورها السياسي المفقود من خلال تشكيل جبهة ضد تسلط حاشد، وتناهض فساد الدولة وتدعو للحفاظ على المال العام ومنع التصرف به لشراء الذمم والولاءات الحزبية. لقد دعت بكيل إلى مؤتمر بكيل الموحد الذي عقد عام 1994 تأكيداً لدورها السياسي ورغبتها في مواجهة النفوذ السياسي المتعاظم لحاشد. كذلك بادر شيخ مشايخ قبائل مندحج لعقد مؤتمرهم القبلي الخاص والتوسط في النزاعات القبلية المتعارضة، والدعوة لتضامن القبائل اليمنية المختلفة، والتأكيد على أن تقسيم المجتمع اليمني إلى قبائل هو قدر اليمن وليس من صنع الانسان كالأحزاب.

وتستعد القبائل اليمنية الكبرى في الشمال حالياً للقيام بأدوار سياسية جديدة، مستغلة الواقع التعددي والديموقراطي. بيد ان هذه القبائل هي أيضاً على أتم الاستعداد لخوض حروب مسلحة مع بعضها إذا تطلب الأمر ذلك، وبخاصة أن هذه القبائل لديها المال والرجال والسلاح والعصبية القبلية. فلدى كل قبيلة من هذه القبائل مليشياتها العسكرية الخاصة بها والمسلحة بكميات من الأسلحة التي يعتقد أنها أكبر مما لدى الجيش النظامي نفسه، بل يتردد ان لدى هذه القبائل أكثر من 100 ألف مقاتل مسلحين بحوالي 11 مليونّ قطعة سلاح، تتراوح بين الأسلحة الخفيفة كالكلاشنكوف والأسلحة الثقيلة كراجمات الصواريخ. وفضلاً عن ذلك فإن معظم أفراد القوات المسلحة اليمنية يرتبطون بالولاء للقبائل أكثر من ارتباطهم بالولاء للدولة (القاسمي 1985، 139 ـ 140). والتناقضات القبلية في الشمال واضحة كل الوضوح وحادة كل الحدة. بيد ان القبلية ليست مقتصرة على الشمّال فقط، فالشطر الجنوبي يعاني أيضاً من التراتب القبلي. لقد ظلت القبلية في الجنوب محتفظة بكل الحيوية على الرغم من كل الجهود الرسمية التي بذلت لتجاوزها خلال الحكم الاشتراكي الذي امتد لحوالي 20 عاماً والذي حاول احداث تحولات جوهرية في المؤسسات الاجتماعية (الكسادي 1997). والجنوب يضم 90 قبيلة انتعشت مؤخراً. وتنتمى هذه القبائل إلى تجمعات قبلية متفرقة ومضتلفة كل الاختلاف عن التقسيمات القبلية في الشمال. ففي كل امارة من امارات الجنوب الـ 24 هناك قبائل قديمة وجديدة، بدوية وحضرية، متنقلة وأخرى مستقرة، وربما كانت قبائل حضرموت هي القبائل الأكثر وضوحاً، ومن أبرزها الحموم والشنافرة وقبيلة يافع التي تمتد من منطَّقة شبوة إلى الحدود العُمانية في أقصى الشرق (القاسمي 1985، 139 ـ 140). لاتزال التناقضات القبلية هي التناقضات الأكثر حدة في اليمن. لكن القبائل لم تعد هي المحرك الوحيد في الحياة السياسية اليمنية المعاصرة. بل أنَّ قدرة هذه القبائل على لعب دور حاسم في السياسة الوطنية آخذة في التراجع، في الوقت الذي أخذ يتنامى النفوذ العام للأحزاب السياسية اليمنية في ظل الانفتاح الديموقراطي والتعددي الصاعد. فالانتماءات الحزبية أخذت تحل تدريجياً محل الولاءات القبلية والبرامج الحزبية تلقى التجاوب على حساب المطالب القبلية. كل ذلك يشير إلى دخول اليمن في مرحلة من التناقضات الحزبية الجديدة التي أخذت تحل محل التناقضات القبلية التقليديّة. لقد أخذ الحزب يلبس القبيلة والقبيلة تلبس الحزب من دون أن يعترف أحدهما بالآخر ومن دون أن يكون التعايش ممكناً بينهما. لذلك اندلعت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة المعارك الحزبية بين أنصار كل من المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح (الحزبان الشريكان في الحكم) والحزب الاشتراكيّ اليمني. وأكدت هذه المعارك السلمية والعنيفة ان الصراعات الحزبية، وليست الصراعات القبلية التي كانت في معظمها دموية، هي التي ترسم حالياً المستقبل السياسي في اليمن (ناشر، جريدة الخليج 18/9/1996). وللأحزاب اليمنية الثلاثة الكبرى حالياً، كما كان للقبائل اليمنية الثلاث الكبرى سابقاً، حساباتها ومصالحها واعتباراتها الخاصة. كما ان لها تحالفاتها الحزبية التي هي عموماً تحالفات سياسية آنية وغير ثابتة، وتتبدل بتبدل الاعتبارات الذاتية والمصالح الشخصية.

فالعلاقة بين الحزبين الحاكمين، المؤتمر والاصلاح، بلغت حد الأزمة والصراع المعلن الذي يعيد إلى الأذهان الأزمة التي نشبت عام 1993 بين المؤتمر والاشتراكي. لقد تبادل الحزبان الشريكان، خلال فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة، الاتهامات بارتكاب مخالفات قانونية وتجاوزات عند فرز الأصوات، خصوصاً في ما يتعلق بالدوائر الانتخابية المغلقة. وتعدت الاتهامات طور المجالس الخاصة لتنتقل إلى وسائل الاعلام والمؤسسات الاجتماعية العامة، وبلغت مرحلة الصراع المكشوف والمعلن بعد أن اتخذ الاصلاح قراره الحزبي الجماعي بالدخول في مواجهة حاسمة مع المؤتمر الشعبي. ودشن الأصلاح معركتة السياسية بالحوار المفاجئ مع الحزب الاشتراكي وهو العدو الرئيسي للاصلاح. ثم تتابعت المفاجآت بعقد الاصلاح حواراً سياسياً شاماً للمع أحزاب المعارضة كافة، التي كانت وإلى وقت قريب موضع أزدراء حرب الاصلاح. وأعلن الاصلاح تبنيه لوثيقة سياسية تؤكد على خطر الانهيار الذي يتهدد الدولة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، وتجاوز الدولة للممارسات الديموقر أطية وتنامي الفساد المالي والاداري وتصدع الوحدة الوطنية. في المقابل، أخذ المؤتمر الشعبي يشن حملة اعلامية مركزة ومخططة تستهدف الاصلاح وقياداته وشخصياته، على كلّ المحاور، مستخدماً نفوذه الاعلامي والسياسي والعسكري، وربما بنية إخراج الاصلاح من الحكم نهائياً والحصول على أغلبية مريحة في الانتخابات تسمح له بالحكم بمفرده في اليمن، الأمر الذي تم بالفعل. لقد خاض الحزبانُ صراعاً انتخابياً مريراً أبعد ما يكون عن الصراع الانتخابي السلمي والاعتيادي، وتحولت العلاقات الاستراتيجية بينهما إلى علاقات تكتيكية قائمة على أساس من ألمساومات والمقايضات لتقسيم الدوائر الانتخابية. وتحول المؤتمر في نظر الاصلاح إلى حزب الفساد والافساد، وتحول حزب الاصلاح في نظر المؤتمر إلى حزب الارهاب والتطرف. وتصاعدت الاتهامات إلى اشتباكات وإعتداءات مسلحة بين الطرفين في مناطق عدة من اليمن، راح ضحيتها حوالي 20 من القتلى خلال فترة الانتخابات.

ربما كانت هذه الصراعات الحزبية مجرد تسخين انتضابي غير إعتيادي ومؤقت، خصوصاً انها إنتهت، على ما يبدو، مع انتهاء الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب المؤتمر فوزاً ساحقاً. بيد أن حدة هذه الصراعات هي أيضاً مؤشر لا يمكن تجاهله على أن الصراعات السياسية والحزبية الجديدة ربما كانت تكراراً للصراعات القبلية القديمة، وتأكيداً على أن هناك أسلوباً يمنياً مميزاً في التعامل مع الأزمات والخلافات. الأسلوب اليمنى لا يخلو من العنف، وهو المسؤول عن عدم الاستقرار في اليمن، والذي - بدوره -سيؤثّر سلباً على علاقاته بدول الجوار وعلى جهود التنمية في المنطقة ككل. ان عدم الاستقرار السياسي في اليمن سيستمر باستمرار التناقضات القبلية والحزبية والمذهبية والاقليمية العدة، والتي لم تحسم الحسم النهائي بعد حتى بعد قيام دولة الوحدة. فاليمن يتقدم خطوة ليتراجع خطوتين. واليمن يتوحد لينقسم. واليمن يستقر ليعود مجدداً للاقتتال والانفجار العسكري المتكرر. هذا هو المبدأ السياسي الحاكم في اليمن. لقد كان اليمن، وباستمرار، منقسماً إلى وحدات قبلية ومذهبية واقليمية مستقلة ومتصارعة، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى تفككه من الداخل وانكشافه على الخارج. اليمن هو اليوم في وضع يسهل اختراقه والتأثير في سياساته وتوجيهاته. والتأثير في اليمن ممكن. وبعض من الدول كدول مجلس التعاون وبخاصة دوله الكبرى، مارست وتمارس هذا التأثير بأشكال مختلفة، تتراوح بين الأسلوب التدخلي السلبي والأسلوب البنائي والتكاملي الايجابي.

## التعامل مع العمن

إن علاقة دول مجلس التعاون مع اليمن تحددها أساساً خصوصية اليمن ومعطياته الداخلية. فمن ناحية، هناك خصوصية اليمن التاريخية والحضارية والاجتماعية التي تحتم التعامل معه كعمق حضاري وبشرى، وكرصيد استراتيجي وتنموي، خصوصاً ان اليمن، بقدراته وامكاناته الراهنة، لا يشكل أي تهديد واقعى أو عبّ أمنى لا يمكن التعامل معه. بل انه وانطلاقاً من هذه الخصوصية لآتوجد بين دوَّل مجلس التَّعاون واليمن تناقضات رئيسية واضحة. كل التناقضات القائمة بين اليمن ودول مجلس التعاون تبقى تناقضات ثانوية وآنية، بما في ذلك المشكلات الحدودية العالقة والتي يمكن حلها حلاً ودياً. لذلك يقدم اليمن فرصة نادرة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتعايش السلمي والاعتماد المتبادل. ان السياسة التي انتهجتها دول مجلس التعاون عموماً تجاه اليمن كانت سياسة تغليب الوفاق على الصراع، وبناء الثقة المتبادلة، وتدعيم مجالات التعاون وتقديم المعونات المالية والاستثمارية التفضيلية من أجل خلق الانتعاش الاقتصادي وتخفيف حدة المعاناة الاجتماعية وحل معضلة اليمن المعيشية واحتواء اضطراباته وعدم استقراره السياسي، ومن ثم ضمه تدريجيًا إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي. كان التعامل مع اليمن في مجمله تعاملاً ودياً وانسجامياً ويهدف للتأثير في الشأن اليمني تأثيراً ايجابياً، بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي والأيديولوجي السائد. من ناحية أخرى، فإن معطيات اليمن السياسية، وبخاصة عدم استقراره وتفككه السياسي المزمن، جعلت منه دولة مغرية للتدخل في شؤونه وممارسة النفوذ من قبل الدول القريبة والبعيدة. فعدم استقرار اليمن السياسي يشكل في حد ذاته تهديداً لأمن واستقرار الدول من حوله، ومنطقة الخليج العربي عمومًا. كما ان كثافة اليمن السكانية وتحوله إلى بلد مسلح شعبياً، وشعوره الدائم بالغبن تجاه الدول النفطية عموماً، وتنامى الاحساس اليمني الوطني والقومي ونظامه الجمهوري وطبيعة قيادته السياسية وتحوله إلى مقر محتمل لتجمع قوى المعارضة، خصوصاً المعارضة الاسلامية، فضلاً عن المشكلات الحدودية والخلافات الأيديولوجية والتحالفات الاقليمية التي استهدفت، على ما يبدو، الضغط على دول مجلس التعاون، كلها من الأمور الحيوية التي تستدعى الحذر من اليمن. مل ان هذه الحيثيات تتطلب، كلما أمكن، اتباع سياسة إتخاذ البادرة والتأثير السياسي والديبلوماسي من أجل منع تحول اليمن إلى ساحة لنفوذ القوى الاقليمية الكبرى في المنطقة، التي تسعى وباستمرار إلى الإلتفاف على دول مجلس التعاون من خلال توسيع نفوذها في اليمن. لذلك كان التعامل مع اليمن يتم أحياناً من منطلق واقعى وآنى ويحرص على استغلال تفككه، بل وربما العمل من أجل عزله عن محيطه الاقليمي وضمان عدم بروزه كقوة اقليمية جديدة مهددة للأمن والاستقرار الاقليمي، الأمر الذي يتعارض مع المصالح الأمنية لدول مجلس التعاون.

لقد اتبعت دول مجلس التعاون الأسلوبين، التعاوني والإلحاقي، معاً في التعامل مع المين خلال الـ 25 سنة الماضية وبخاصة منذ قيام المجلس. لقد قررت بعض من دول مجلس التعاون اتباع سياسة الهيمنة المباشرة وغير المباشرة و التدخل الواضح والمستتر في الشان اليمني (سلامة 1980). انطلقت هذه السياسة من خوف تقليدي، وربما غير مبرر من اليمن دون غيره من دول الجوار. وتوهمت هذه الدول بأن أي شر يلحق بها يكون مصدره اليمن وليس أي مكان آخر. وإمتزج هذا الاعتقاد بمجموعة من الهواجس الواقعية والواهمة، كإحياه اليمن للمطالب بالإراضي الواقعة على الحدود المشتركة، وبروز دولة الوحدة القوية سياسياً ومسكريا، وانتهاج اليمن لخط سياسي مغاير لسياسات هذه الدول، وتبيه للحركات المناهضة للنظم الحاكة، فده الدول، تتبغيه للحركات المناهضة للنظم الحاكة، هذه الهواجس هي التي دفعت إلى اتباع سياسة تدخلية تجاه اليمن تقوم على أساس الترغيب والترهيب (الخترش 118,1983). كان المحور الارتكازي لهذه السياسة هو منع قيام دولة الوحدة وابقاء اليمن على ضعفه النسبي.

ضعف اليمن كان هو الهدف الاستراتيجي لهذه السياسة. ذلك أنه كلما ازدادت قوة اليمن ازدادت قدراتها التهديدية لدول مجلس التعاون. هذه القناعات دفعت إلى اتباع سياسة تدخلية نشطة هدفها اختراق اليمن والتأثير في سياساته والوصول إلى بنيته السياسة والاجتماعية، واعتباره، عمرما، الساحة الخلفية والاعتداد الطبيعي لمجال النقوذ السياسي والديبلوماسي الخليجي. ولم تتردد بعض من دول المجلس في ترظيف امكانياتها السياسة المنطقة المنافقة والاعتمالية والسياسية في الشاملي والسياسية في الشاملي من المنافقة على المنافقة على العن المعملية والسياسة نجاحات مهمة في اليمن الشمالي من حديد الإمتاء الدوريا وبخا

يتوافق مع مصالح دول المجلس، والالتفاف على الحكومة المركزية البمنية. بيدان هذه السياسة فشلت كل الفشل في إعادة الملكية لليمن، وفشلت في منع اليمن من الالتحاق بركب مجلس التعاون العربي، وفشلت في منعه من الانحياز إلى العراق خلال أزمة الخليج الثانية، وفشلت أخيراً في منع قيام الوحدة في جنوب الجزيرة العربية. كما انها كانت أقل نجاحاً في سعيها للتأثير على اليمن الجنوبي وحثه على إنهاء علاقاته بالاتحاد السوفياتي واسقاط نظام الحكم الاشتراكي. وظل تأثير هذه الدول، ومع كل الوعود بتقديم مساعدات مالية ضخمة، ضعيفاً ومحدوداً في اليمن الجنوبي (جويس 1993، 118).

لقد أصبح من الواضح الآن أن علاقة اليمن بمعظم دول مجلس التعاون، على ما تشهده حالياً من تطورات ايجابية وزيارات رسمية متعادلة وإصباء لعمل اللحان العليا المشتركة، ستظل دائماً تتراوح بين المد والجزر. فهي في ظاهرها ود وصداقة وفي باطنها توترات حقيقية. العلاقات الودية مجرد علاقات ظاهرية تخفى شكوكاً وربية ومخاوف عميقة ومتبادلة. فلدى كل طرف الكثير ضد الطرف الآخر، والقلوب معياة ضد بعضها، على الصعيدين الرسمي والشعبي. فاليمن لا يمكنه سوى أن يسيء الظن بنوايا ومواقف وسياسات بعض من دول المجلس والتي تأكدت بشكل قاطع أثناء الحرب الأهلية اليمنية الأخيرة، حين حرصت هذه الدول كل الحرص على الوقوف إلى جانب اليمن الجنوبي عند إعلانه الانفصال عن دولة الوحدة. لا يمكن لليمن تجاوز هذا الموقف الخليجي مهما تحسنت العلاقات بينهما. أما دول المجلس فإنها لا تشعر بالاطمئنان إلى اليمن عموماً، كمصدر لزعزعة الأمن والتهديد العسكري المحتمل. كما لا يمكنها أن تشعر بالاطمئنان إلى النظام السياسي الراهن، الذي ازداد قوة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة والذي أبدى درجات عالية من العداء أثناء أزمة الخليج الثانية وعدم تفهمه لدوافع دعوة القوات الأميركية للدفاع عن المملكة العربية السعودية وتحرير الكويت. لقد أكد هذا النظام أسوأ المخاوف عند تحالفه مع العراق في لحظات الخطر الحقيقية والمصيرية.

معظم دول مجلس التعاون الصغيرة ربما تشارك دول المجلس الكبيرة الشعور بعدم الثقة في سلوك ومواقف ونوايا النظام السياسي الراهن في اليمن. بيد انها لا تشاطرها خوفها الفرط وغير الواقعي من اليمن. لذلك، فانَّه وفي الوقَّت الذي اتبعت الدول الكبيرة سياسة التأثير والعزل، كانت بقية دول مجلس التعاون تنتهج سياسة مغايرة ومختلفة كل الاختلاف. كانت دول مجلس التعاون الصغيرة تتجاوز الرؤية السياسية الآنية وتتعامل مع اليمن كرصيد استراتيجي وعمق سكاني ويشري لا غني عنه. كانت هذه الدول هي التي تسعى لضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، للاعتبارات التاريخية والاجتماعيةً الواضحة، من ناحية، ولاعتبارات سياسية تتعلق باستخدام اليمن كورقة ضغط لتحقيق التوازن السياسي، المفقود حالياً، داخل المجلس، من ناحية أخرى. لقد اتبعت هذه الدول، وبخاصة الكويت والامارات العربية المتحدة وقطر، سياسة الترغيب الاقتصادي وقدمت معونات مالية، معلنة وغير معلنة، سخية كل السخاء خلال الـ 25 سنة الماضيّة. كانت المساعدات الرسمية وغير الرسمية تتدفق إلى اليمن الذي كان يعامل معاملة تفضيلية دون بقية الدول العربية، خصوصاً على صعيد التسهيلات التي قدمت للمهاجرين وللرعايا

اليمنيين من أجل العمل والاستقرار في دول مجلس التعاون، وإرسال تحويلاتهم المالية التي ساعدت بدورها الاقتصاد اليمني بقدر المساعدات المالية المباشرة التي بلغت أكثر من خمسة مليارات دولار على مدى الـ 20 سنة الأخيرة.

لقد حرصت كل من الكويت، سابقا، وعُمان وقطر، حالياً، والامارات العربية المتحدة، 
دائماً، على إقامة علاقات ودية وتعاونية وخالية من التوترات مع اليمن. فاليمن لا يشكل أي 
تهديد سياسي أو عسكري أو إيديولوجي لهذه الدول، التي لا توجد أطماع سياسية أو 
قضايا حدودية معلقة بينها واليمن. بل أن التكامل بين هذه الدول واليمن يصب مباشرة في 
سياق تعزيز الامن الاقليمي والانتعاش الاقتصادي والتنموي المشترك. لذلك كانت دولة 
الامارات، وخلال الفترة المتدة منذ حصولها على الاستقلال، حتى اليوم، تقيم علاقات 
ودية ومخلصة تتجاوز الاعتبارات السياسية وتترفع عن الوقائع اليومية. أما قطر، فأنها 
الماصالح المشتركة. لقد اتخذت قطر، دون بجلس التعاون وتقيم علاقات قائمة أساساً على 
الماصالح المشتركة. لقد اتخذت قطر، دون بجلس التعاون وتقيم الدولتين على الصعيد 
في الحرب الأهلية الأخيرة، وهو الموقف الذي قارب كثيراً بين الدولتين على الصعيد 
السياسي مؤخراً. كما قامت قطر، ومن منطلق الاعتقاد بتحقيق التوازن السياسي، بالإيعاز 
الى اليمن تقديم طلب رسمي للانضمام إلى عضوية مجلس التعاون، وتعهدت بإدراج 
الماليمن الذي فاجا بجراته كل دول المجلس معدا قيا القمة في الدوحة. بيدان هذا الطلب 
المعني الذي فاجا بجراته كل دول المجلس عدا قطر، وهض رفضاً ديبلوماسياً من قبل 
عدمن دول للجلس و وفض رفضاً مبدئياً وقاطعاً من دول اخرى كالكويت.

فعلاقة الكويت باليمن، وعلى المستوى الرسمي، تتسم حالياً بأنها غير ودية على العكس تماماً مما كانت عليه العلاقات بينهما في مرحلة ما قبل أزمة الخليج الثانية. كانت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي ترتبط بعلاقات طيبة ومتينة مع شطرى اليمن. لقد قدمت الكويت وعلى مدى نصف قرن من الزمان دعماً مالياً وسياسياً وثقافياً سخياً، وساهمت بكل صدق في بناء اليمن الحديث والموحد ومده بكل ما يحتاجه من مساعدات مالية، للارتقاء بالمرافق ألعامة ويضاصة المرافق التعليمية. كما كانت الكويت من أكثر دول مجلس التعاون سعياً لحل الخلافات بين الشمال والجنوب وتقريب وجهتى نظريهما بشأن الوحدة اليمنية. بل كانت الكويت تتبنى وباستمرار، مواقف متعاطفة مع اليمن في خلافاتها مع عدد من دول مجلس التعاون التي لم تكن راضية عن تقديم الكويت المساعدات المالية لليمن شمالاً وجنوباً (الأسيري 1993، 112). لذلك جاء موقف اليمن المساند للعراق خلال أزمة الخليج الثانية طعنة موجعة من الخلف. كانت الصدمة غير عادية وغير متوقعة، ولم تتمكن الكويت حتى الآن من تجاوزها بالرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على احتلال العراق للكويت. مازالت الكويت تصنف اليمن، على الصعيد الرسمى، ضمن قائمة خاصة تعرف بقائمة «دول الضد» التي تجد الكويت صعوبة سياسية ونفسية بالغة في إعادة العلاقات الديبلوماسية معها. وبالرغم من كل ما بذل حتى من محاولات لتجاوز هذه الحالة، خصوصاً على المستوى الشعبي من خلال الزيارة التي قام بها وفد كويتي إلى اليمن يضم عدداً من الشخصيات الأكاديمية والفكرية، فان الكويت تعيش هاجس الغزو ومترتباته، بما في ذلك الرغبة في معاقبة «دول الضد» كاليمن. هذا الهاجس هو الذي أدى بالكويت إلى تأييد اليمن الجنوبي خلال الحرب الأهلية اليمنية الأخيرة، ومده بكل المساعدات المكنة من أجل تحقيق هدف انفصاله عن دولة الوحدة. في مقابل ذلك، يصر اليمن على عدم الاعتذار للكويت وعدم الاعتراف بالخطأ في الموقف من الاحتلال العراقي للكويت. بل انه \_ وعلى العكس من ذلك بادرت القيادة السياسية في اليمن بالهجوم على الكويت واتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية لليمن وطالبها بالتصالح مع العراق كما فعلت كل من قطر وعمان.

أما علاقة عمان باليمن فهي اليوم أكثر العلاقات نضوجاً واستقراراً، وتبدو كانها علاقات نموذجية يمكن الاحتذاء بها في بناء علاقات مماثلة مع بقية دول الجوار. لقد قدمت عمان واليمن درساً مهماً في كيفية تحويل العلاقات الصراعية والمتوترة إلى علاقات ودية وتعاونية تتجاوز المشكلات والتراكمات السلبية، وتستثمر المكتسبات والعناصر الإيجابية. لقد أخذت هذه العلاقات تتطور ايجابياً في السنوات الأخيرة، وأصبحت الآن خالية تماماً من التوترات، وبلغت درجات عالية من التنسيق والاحترام المتبادل والحرص على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. هذه العلاقات الأخوية والودية بين عمان واليمن هي على العكس تماماً مما كانت عليه خلال عقد السبعينات، حين كانت تتسم بعدم الاستقرار نتيجة للخلافات الايديولوجية وبسبب دعم اليمن الجنوبي لثوار ظفار. لكن وساطة دول مجلس التعاون، والتي قامت بها أساساً كل من الكويت والامارات العربية المتحدة، تكللت بالنجاح وتم التوصل إلى اتفاقية قلصت كافة الخلافات، بما فيها الخلافات الحدودية بين اليمن وعمان. ولا تزال هذه الاتفاقية التي وقعت في الكويت عام 1982، حجر الأساس في تقارب وجهات النظر وحصول تفاهم كامل حول العديد من القضايا الاقليمية والتطورات الدولية. لقد دخلت العلاقات بين اليمن وعمان أهم مراحلها عندما تسلم اليمن خلال شهر أغسطس عام 1996 آخر المواقع الحدودية التي نصت عليها اتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين في مطلع اكتوبر عام 1992. جاء تسليم مدينة شحن ومرتفعات صرفيت لليمن كآخر مرحلة من مراحل تنفيذ اتفاقية الحدود، بعد أن تم من قبل استلام منطقة جبروت ومركز غانات وبعض الوديان الرئيسية ليصل بذلك اجمالي الأراضي التي استعادها اليمن إلى حوالي خمسة آلاف كيلو متر مربع (الجبلي، جريدة الاتحاد 2/8/1996). كل ذلك يعبر عن الستوى المتطور الذي بلغته العلاقات بين اليمن وعمان ورغبتهما في تعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك تحول عمان إلى بوابة اليمن على الخليج وتفهمها لطلب اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.

### اليمن ومجلس التعاون

جاء طلب اليمن الرسمي للانضمام إلى عضوية مجلس التعاون في الوقت غير

المناسب. فعلاقة اليمن بعدد من دول المجلس لاتزال متوترة. كما أن عدداً آخر من هذه الدول لم تتجاوز بعد التصدعات السياسية والنفسية لازمة الخليج وموقف اليمن الرسمي المعارض بشدة لدعوة القوات الأميركية للمشاركة في الدفاع عن السعوبية وتحرير الكويت. لذلك كان الطلب اليمني الأخير محكوماً عليه بالرفض السياسي مسبقاً وواجه الكوفس الدياساسي مسبقاً وواجه مجلس التعاون مجرد مناورة سياسية بعد منافشته في قمة الدوحة. لقد كان طلب الانضمام إلى عدد من الدول الفربية التي تعتقد انها معنية بقضايا الأمن في الخليج، لكن هذا الطلب عدد من الدول الفربية التي تعتقد انها معنية بقضايا الأمن في الخليج، لكن هذا الطلب يعكس رغية بمنية كانت قائمة باستمرار منذ قيام مجلس التعاون قبل 16 سنة. فاليمن كان ومازال يؤكد، وفي كل مناسبة من الناسبات، على أحقية وجوده ضمن للجلس من منطلق أنه يحتل موقفا اساسيا وهاماً في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية وبعثل بحكم هذا للوقع وبحكم الارتباطات التاريخية والثقافية والاجتماعية، جزءاً مهماً وعمقاً استراتيجياً لا يمكن تجاهله أن عزك. لذلك فإن المكان الطبيعي لليمن هو أن يكرن ضمن المنظومة الاقليمية والسياسية لجلس التعاون الخليجي.

لكن وبالرغم من هذه الرغبة اليمنية المعلنة، بل وبالرغم من مشروعية دوافعها، إلا أن انضمام اليمن لمجلس التعاون غير وارد حالياً وغير متوقع في المستقبل المنظور. ويعلم اليمن علم اليقين أن فرص أنضمامه للمجلس ضئيلة ومنعدمَّة. كل الروابط التاريخية والتداخلات الانسانية والأهمية السياسية والقرب الجغرافي والعمق الاستراتيجي والمنافع الاقتصادية الواضحة كل الوضوح، كل ذلك غير كاف لتحقيق رغبة اليمن في الانضمام لعضوية المجلس. فالمجلس هو، في أوله وآخره، مجلس حكومات ملكية ولا يمكن لليمن برئيسه وبنظامه الجمهوري دخول عضوية المجلس إلا إذا قرر إعادة الملكية، أو ربما تنصيب رئيسه ملكاً لليمن. عند ذلك فقط تكون فرصة انضمامه أكثر واقعية من الآن. ثم إن دول مجلس التعاون هي دول ذات سمات سياسية واقتصادية وديموغرافية متشابهة، وتواجه مجموعة من التحديات الأمنية والتنموية المشتركة. كما انها قطعت شوطاً مهماً على صعيد الاندماج الاقتصادي وعلى صعيد تنسيق تشريعاتها ونظمها وسياساتها الداخلية والخارجية. هذه الدول هي دول ذات صفات خاصة، واليمن ليس بدولة خليجية أو ملكية أو نفطية، ولا تنطبق عليه أي صفة من الصفات الخاصة التي تنطبق على دول مجلس التعاون. بل ان هذه الصفات لا تنطبق على أي دولة عربية أو خليجية أخرى، الأمر الذي يعني ان المجلس «فصل تفصيالًا» على مقاس دول دون غيرها، وستظل كذلك لسنوات طويلة مقبلة. لقد كان الأمر واضحاً لليمن منذ البداية في عدم أهليته للدخول في المجلس، ولم يطرأ أي طارئ يستدعى إعادة النظر في هذا الموقف البدئي والذي لا يقبل النقاش.

لا شك ان قيام مجلس التعاون عام 1981 استفر اليمن وشكل له قلقاً سياسياً وتحدياً ديبلوماسياً. فاليمن وجد نفسه معزولاً اقليمياً بسبب قيام المجلس. كما وجد نفسه وحدياً في مواجهة كتلة ديبلوماسية وسياسية تزداد أهمية على الصعيدين العربي والعالمي. لقد أصبح اليمن فجاة وحيداً من غير حليف اقليمي يمكن الاعتماد عليه. فدول مجلس التعاون جميعها، بما فيها الدول الصديقة، قررت ادارة وجهها شمالاً وترك اليمن

وراءها. هذا التجاهل الديبلوماسي غير المتعمد لا شك أنه أغضب اليمن الذي كان رد فعله الطبيعي على قيام المجلس سلبياً. أصبح اليمن من أكبر المعارضين للمجلس ومن أبرز المشككين في أهدافه ونواياه، التي لم تكن واضحة كل الوضوح لليمن وليقية دول الجوار. فمن ناحية أولى، برز المجلس وكأنه حلف أمنى وعسكرى موجه ضد دول الجوار، بما فيها اليمن. ومن ناحية ثانية برز المجلس كمنظمة اقليمية سياسية تحاول ممارسة النفوذ والتأثير على الدول القريبة والبعيدة. وأخيراً، برز المجلس وكانه مشروع مستقبلي للاندماج السياسي والاقتصادي بمعزل عن بقية دول الجوار. كان رد فعل اليمن هو التنديد العلني بهذه الأهداف والمبادرة بشن حملة اعلامية لم تدم طويلاً.

لم يكن أمام دول مجلس التعاون سوى تفهم الموقف اليمنى الغاضب. لذلك كانت أول مهمة خارجية للأمين العام الجديد زيارة اليمن من أجل توضيح أهداف المجلس الحقيقية. وتمكنت دول المجلس سريعاً من احتواء غضب اليمن وعملت على التخفيف من حدة معارضته وتهدئة ردود أفعاله السلبية من خلال إتباع سياسة الترغيب الاقتصادي. لقد نجحت ديبلوماسية الريال والدولار سريعاً في تحييد اليمن الذي قرر القبول بالأمر الواقع والاكتفاء بما قدم له من مغريات مالية ومعونات اقتصادية. وتطورت مجالات التعاون سنه وبين دول مجلس التعاون وتشكلت لجان عليا للنظر في احتياجات اليمن المالية والفنية والتنموية. لذلك، وبدلاً من أن يصبح قيام مجلس التعاونَّ قضية خلافية شائكة تحول إلى رصيد اقتصادي لليمن خلال كل الفترة منذ قيام المجلس وحتى أغسطس 1990. لقد كانت العلاقات خلال كل هذه الفترة ودية وشهدت كما من التفاعلات الايجابية على كافة المستويات، بما في ذلك حل الخلافات العمانية اليمنية المستعصية وحدوث تقارب على الصعيد الشخصي بين الرئيس على عبدالله صالح وزعماء دول مجلس التعاون، وهو التقارب الذي كان سيمهد لإنضمام اليمن كعضو مشارك أو مراقب في مجلس التعاون.

لكن اليمن فاجأ دول مجلس التعاون بإنضمامه لمجلس التعاون العربي الذي تأسس عام 1989، وضم إلى جانب اليمن كلاً من العراق والأردن ومصر. لقد أكد اليمن من خلال انضمامه لمجلس التعاون العربى أنه كان ينتظر أول فرصة مناسبة للخروج من عزلته الاقليمية والديبلوماسية، والالتفاف حول نفوذ مجلس التعاون الخليجي. بيد أن المفاجأة الكبرى حدثت في أغسطس عام 1990، عندما قرر اليمن الثورة ضد الثروة وضد نفوذ الدول النفطية، وضَّد العبء السياسي والديبلوماسي الذي يمثله مجلس التعاون. وقد قام بذلك بطريقته الخاصة. لقد كشفتُ أزمة الخليج الثانية عمق التناقضات السياسية والأيديولوجية بين اليمن ودول مجلس التعاون، التي اعتقد انه تم تجاوزها وتحييدها من خلال ديبلوماسية الريال والدولار. لقد اتضح أن الخلل في العلاقات أعمق من قدرة المعونات المالية على تجاوزها وإزالتها. كما اتضم أن اليمن كأن ينتظر أول فرصة لاظهار استيائه العميق تجاه المجلس والذي لم يكن معلناً وصريحاً أو مدركاً في السابق. واستغل اليمن غزو العراق للكويت وتداعياته ليعلن عن رفضه الشديد لدول مجلس التعاون وتحكمها في سياساته وتدخلها في أولوياته. في المقابل لم تتوقع دول مجلس التعاون هذا التمرد اليمني ولم تسع لتفهمه. لقد اكتشفت دول المجلس عمق رفض اليمن لها وأصبيت بالذهول إزاء عدم تعاطفه مع محنتها، برغم وضوح حجم العدوان ضدها وعدالة قضيتها (عبدالله 1996). كانت حبية الأعداء واضحة ومعسكر الأصدقاء واضحاً كل الوضوح خلال أزمة الخليج الثانية. لم يكن هناك أي مجال للحياد أو للمواقف الملتبسة. واليمن اختار بإرادته الحرة ومع سبق الاصرار الاصطفاف مع الأعداء. وكان على دول المجلس خوض حرب مع العراق ومع كل الدول العربية المساندة له كاليمن. كانت مساندة اليمن للعراق بمثابة اعلان حرب ضد دول المجلس، التي اعتبرت نفسها ومنذ اللحظة الأولى في حالة صراع عسكري وسياسي واعلامي، ليس مع العراق فحسب بل مع دول عربية عدة وقسم مهم من الشعب العربي، الذي لا يرى في الخليج سوى النفط والثروة والبذخ والتبعية للغرب. لم يكن أمام دولً المجلس سوى اتخاذ سلسلة من الاجراءات الوقائية والانتقامية والعقابية ضد تلك الدول، وضد اليمن، على موقفها غير المتعاطف. جاء العقاب أولاً في شكل وقف سريع وفوري لكافة المساعدات الاقتصادية والمالية والفنية لليمن. كما قرّرت بعض من دول مجلس التعاون في لحظة الانفعال طرد أكثر من مليوني يمني وإعادتهم إلى اليمن من دون حصولهم على كامل استحقاقاتهم. ومثلت هذه العودة الجماعية ضربة موجعة للاقتصاد اليمنى الذي لم يتمكن من تجاوزها حتى الآن. بيد ان هذه الخطوة أدت أيضاً إلى احتقان القلوب وتأجيج العواطف الشعبية ضد دول مجلس التعاون، وبالتالي التعاطف مع العراق وعدم التنديد باحتلاله للكويت (المتوكل 1991).

باعدت ازمة الخليج الثانية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والغت كل ما قبلها من تقارب وانسجام وتحسن على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وشهدت العلاقات خلال الفترة من 1990 إلى 1994 لحظات من التازم والتوتر، تراجعت إلى مستويات غير معهودة من التناقر والعداوة والعنف. فاليمن عاود المطالبة مجدداً إلى مستويات غير معهودة من التناقر واجماعي للمنيين وحقوقهم ومستحقاتهم المالية سنوات عدة. وأثار اليمن قضية الابعاد الجماعي للمنيين وحقوقهم ومستحقاتهم المالية فضلاً عن مطالبته بوقف المعاملة السيئة التي يتعرض لها الرعايا اليمنيين في العديد من فضلاً عن مطالبته وبيا التازم في العلاية التي يتعرض لها الرعايا اليمنيين في العديد من دول مجلس التعاون. وبلغ التازم في العلاقات اليمنية السعودية أعلى درجاته حينما وقعت أشتباكات حول بلدة البوقة الحدودية، وهي الاشتباكات التي أكدت أن بامكان النزاعات أن شمال المحدود العنف. كما قامت السعودية بحشد قواتها المسلحة قبالة محافظتي صعدة تصل إلى حدود العنف. كما قامت السعودية بحشد قواتها المسلحة قبالة محافظتي صعدة والمهرة اللتين تقعان إلى شمال غرب اليمن. أن الاستثناء الوحيد بعيداً عن التدهور هو العلاقات بن اليمن وعمان التي شهدت، خلال هذه المرحلة بالذات، لحظات من الانقراع. والوفاق والتعامل العقلاني مع الأزمات الطارئة.

بدأت علاقات اليمن بدول مجلس التعاون تشهد تحسناً تدريجياً منذ عام 1994. لقد دخلت هذه العلاقة حالياً مرحلة مهمة من التقارب على الاصعدة والمستويات كافة. ويبدو ان هناك محاولات حشيثة تجري حالياً من قبل دول المجلس، بما فيها الكويت مؤخراً، لتجاوز تصدعات أزمة الخليج الثانية. ويأتي في مقدمة هذه المحاولات التحسن المطرد في العلاقات بين اليمن والمملكة العربية السعودية التي شهدت نقلة نوعية من توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين وقيام الرئيس على عبدالله صالَّح بزيارتين حتى الآن للمملكة العربية السعودية، كما قام كل من الأمير سلطان بن عبدالعزيز والأمير نواف بن عبدالعزيز بزيارات رسمية عدة لليمن خلال السنوات الأخيرة. وكذلك تم احياء عمل اللجنة السعودية اليمنية العليا المشتركة، وبالتالي فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. لكن، ومع كل المحاولات الحثيثة لتجاوز التصدعات، بل وعلى الرغم من جميع مظاهر الاقتراب والتحسن الملحوظ، فإن الخلافات والحساسيات تبقى عميقة. فالعلاقات الرسمية الراهنة وعلى الرغم من تحسنها الظاهري تخفى الكثير من التوترات وعدم الثقة والهواجس المتبادلة، ولا ترتقى بأى شكل من الأشكال إلى قوة ومتانة العلاقات في الفترة ما قبل أغسطس عام 1990.

لن تعود العلاقات بين اليمن ودول مجلس التعاون إلى ما كانت عليه في الفترة ما قبل أزمة الخليج الثانية. فلتلك الفترة خصوصيتها وللمرحلة الآتية متطلباتها الخاصة. من ناحية أخرى، فإن العلاقات الوثيقة في تلك الفترة لم تكن وثيقة في جوهرها وانما كانت تخفى تناقضات حقيقية وخلافات عميقة وشكوكاً متبادلة. والمطلوب الآن العمل من أجل علاقات واقعية وقادرة على تجاوز الأزمات الطارئة، بأقل قدر من التصدعات. فعلى دول المجلس أولاً عدم النظر إلى اليمن نظرة دونية واستخفافية، وهي النظرة السائدة الآن. كما ان على هذه الدول الكف عن التدخل في الشؤون اليمنية الداخلية، كما كانت ولاتزال تفعل دول في مجلس التعاون. ولا بد لدول المجلس من الكف عن استخدام الورقة اليمنية في الخلافات بين دول المجلس، وهو الاستخدام الذي تقوم به بعض من الدول الصغيرة في مجلس التعاون. ان المطلوب من دول مجلس التعاون مساعدة اليمن على حل عدم استقراره الداخلي المزمن. لكن المرحلة المقبلة تتطلب من دول المجلس تجاوز أسلوب المساعدات والمعونات والهبات التقليدية واستبداله بمشروع استثماري خليجي مخطط ومنظم، وذلك على نسق «مشروع مارشال» لمساعدة اليمن اقتصادياً وتنموياً وتمويله على مدى العشر سنوات المقبلة. والهدف من هذا المشروع هو اخراج اليمن من مأزقه الاقتصادى الراهن والاسسراع بمعدلات النمو الاقتصادي ورفع معدل دخل الفرد اليمنى، وتحسين كفاءاته الادارية والتنظيمية والاقتصادية، واخراجه من تعثراته التنموية الراهنة. لا بد لدول مجلس التعاون ـ وعلى المدى البعيد ـ من اخراج اليمن من عزلته الاقليمية الراهنة وربطه ربطاً سياسياً وتنموياً، كعضو منتسب أو مشارك، بمنظومة مجلس التعاون الخليجي. أما اليمن، فان المطلوب منه أساساً هو فهم مسؤولياته الاقليمية وتجاوز «عقدة» السعودية، من خلال تعزيز مؤسسات دولة الوحدة وتعميق التوجه الراهن لخلق المجتمع الليبرالي التعددي، والعمل من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي طال انتظاره. فمن دون الاستقرار في اليمن لا يمكن للمنطقة ككل أنّ تشعر بالاستقرار. كما انه ومن دون هذا الاستقرار لا يمكن الاستفادة من القدرات البشرية لليمن أو الاستفادة من الموارد المالية والاستثمارية لدول المجلس. وبالتالي، لا يمكن تحقيق التنمية الاقليمية والمستديمة في اليمن أو في دول مجلس التعاون.

## 48 🔳 مجلة العلوم الاجتماعية

### المصيادر

الأسيرى، عبدالرضا

1993 الكويت في السياسة الدولية المعاصرة، الكويت: مطابع القبس.

جویس، غریغری

1993 العلاقات اليمنية السعودية، القاهرة: مكتبة مدبولي.

الخترش، فتوح عبدالمحسن

1983 تاريخ العلاقات اليمنية السعودية، الكويت: ذات السلاسل.

سعيد، عبدالمنعم

1987

العرب ودول الجوار، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

سلامة، غسان

1980 السياسة الخارجية السعودية، الكويت: ذات السلاسل.

السويدي، جمال سند

1996 حرب اليمن: الأسباب والنتائج، أبوظبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتىحية.

الشريف، عبده حموده

1995 التحولات السياسية في اليمن، صنعاء: المعهد الأميركي للدراسات اليمنية.

الظاهري، محمد حسن

1996 الدور السياسي للقبيلة في اليمن، القاهرة: مكتبة مدبولي.

عبدالله، عبدالخالق

1993 «النظام الاقليمي الخليجي» مجلة السياسة الدولية العدد (114): 26-50.

1994 «النفط والنظام الاقليمي الخليجي» مجلة المستقبل العربي العدد (181): 4-38.

1996 «العلاقات العربية الخليجية» مجلة المستقبل العربي العدد (205): 4-24.

القاسمي، خالد محمد

1985 الوحدة اليمنية حاضرا ومستقبلا، الكويت: منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية.

الكسادي، عادل

1997 «مظاهر تغير الأسرة الحضرية في مدينة المكلا»، مجلة شؤون اجتماعية، العدد (53): 47–82.

### المتوكل، محمد عبدالملك

«موقف اليمن الشعبي والنخبوي من أزمة الخليج»، ص ص 130-140، في 1991

كتاب أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربى، بيروت: مركز دراسات الوحدة

العربية.

مرهون، عبدالجليل

«الخليج واليمن والمسألة الجزيرية» مجلة المستقبل العربي العدد (211): 1996

.148-124

مقلد، اسماعیل صبری

العلاقات السياسية الدولية، الكويت: ذات السلاسل. 1985





# مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية

## تصدرعن جامعة الكويت. مجلس النشر العلمي

رئيس التحرير: أ.د. أمل يوسف العذبي الصباح

- مجلة علمية فيصلية محكمة تصدر أربعة أعداد في السنة ، بالإضافة إلى اصدارات خاصة في المناسبات .
  - صدر العدد الأول منها في يناير ١٩٧٥ .
    - تعنى المجلة بنشر:
- \_ البحوث والدراسات المتعلقة بشئون منطقة الخليج والجزيرة العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية . . . . الخ .
- مراجعات الكتب العربية والأجنبية المهتمة بمنطقة الخليج والجزيرة العربية .
   تقارير عن أهم الندوات التي تعقد في داخل الكويت وخارجها بالإضافة إلى البيبلوجرافيا بالعربية والانجليزية .
  - صدر عن المجلة :
- أ مجموعة من النشورات المتخصصة .
   ب مجموعة من الاصدارات الخاصة المتعلقة بمنطقة الخليج والجزيرة العربية .
   ج سلسلة كتب وثائق الخليج والجزيرة العربية من ١٩٧٥ ١٩٨٢ .
  - د ـ عقد الندوات التي تهم المنطقة أو المساهمة فيها واصدارها في كتب .

## الاشتراك السنوي :

أ داخل الكويت : ٣ د .ك للأفراد - ١٥ د .ك . للمؤسسات . ب-الدول العربية : ٤ د .ك . للأفراد - ١٥ د .ك . للمؤسسات . ج-الدول الأجنبية : ١٥ دولار للأفراد - ١٠ دولار للمؤسسات . المقـــــر :

جامعة الكويت\_الشويخ مبنى مجلس النشر العلمي

> هاتف : ۲۸۳۳۷۰۵ ۲۸۳۳۲۱ ه

بدالة : ٤٠٦٧ /٤٨٤٦٨٤٣ ٤٠٦٧ /٤٨٤١٥٣٨

فاكس : ٤٨٤٥٣٧٢

جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير على العنوان الآتي : ص .ب . : ١٣٠٧٣ - الخالدية - الكويت - الرمز البريدي ٧٢٤٥١

# العولمة: المفهوم، المظاهر والمسببات

#### أحمد عبدالرحمن أحمد\*

«العولة» مصطلع ازداد استعماله شيوعاً في السنوات الأخيرة لكن مفهومها مازال يكتنفه الغموض في ذهن البعض بينما ينظر إليه آخرون بربية على أنه مجرد واجهة آخرى والمهيمنة الأميركية». غير أن «العولة» ستظل تطفو اكثر واكثر في نقاش المسائل العامة وتتسلل اكثر إلى الدراسات الأكاديمية ما يستدعي الاعتمام اكثر بالموضوع، مع أن العولة ليست بالشيء الذي نعتاج إلى من يلفت نظرنا إلى وجوده، أنها «شيء» أصبحنا نعيشه في حياتنا اليومية في العقود الثلاثة الأخيرة، إذ بدا وكانما العالم هجم علينا باخباره منذ أن صرنا نتابع، من خلال وسائل الإعلام المتطورة باستمرار، والفضائيات والانترنت اليوم، الاحداث لحظة وقوعها، مهما بعد مكان حصولها، وأصبح تداول البضائع على اختلافها مشتركاً في كل أنداء العالم الذي كاد يصبح «قرية كونية»، كما صنف بذلك ماكلوهان. (Molu- ناهول المناثة عقود.

والأمر يستدعي النظر فيه ومصاولة التعرف على ما حدث، وكيف تم. نحتاج أن نفهم هذه العولة وماذا تعني، كما نحتاج إلى أن نحدد حجم ونوع التغيير في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول، وما القوى الدافعة وراء نلك وكيف تعمل... لنفهم معنى كل نلك في منطقتنا العربية.

هذه الدراسة تهدف ـ على وجه التحديد ـ للإجابة عن الأسطّة التالية: (1) ماذا يعني مفهوم «العولمة» من حيث هو؟ (2) ما مظاهر «العولمة» الأساسية؟ (3) ما الأسباب وراء هذه «العولمة»؟ (4) ما آفاق المستقبل وهل ستشتد «العولمة» أم تضعف؟ (5) ما مدلولات «العولمة» في عالمنا العربي؟

دراستنا هذه دراسة تعريفية مكتبية استعراضية تسعى إلى توضيح أهمية الموضوع عموماً ولبلادنا بخاصة ولإثارة الاهتمام به وسط الأكاديميين وصنّاع القرار وإلى تنوير

\* أستاذ مشارك (.Associate prof) بقسم ادارة الأعمال، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، السعودية.

المهتمين به وإثراء النقاش حوله. ونضيف أن اهتمامنا الأساسي هو الاقتصاد والادارة وإن كنا نشير إلى الجانب السياسي والاجتماعي بدون تعمق فيهما.

«العولمة» مشتقة من «عالم» التي يعرفها «مختار الصحاح» «بالخلق» وتجمع عوالم «والعالمون» أصناف الخلق، و«العالمين» تشمل الكون أي «عالمنا» والعوالم الأخرى. ومصطلح «العولمة» العربي هو ترجمة لكلمة globalization الإنجليزية المشتقة من كلمة globe التي يُعرّفها قاموس المورد (انجليزي عربي 1995) على أنها كرة أو «الكرة الأرضية».

في علم السياسة يرى (McGrew 1992) أن العالم مازال منظماً في دول ذات سيادة وإن الدولة \_ أو الدولة القومية (nation-state) ما زالت تمثل الوحدة السياسية و الإدارة الجغرافية في أي مجتمع ومع ذلك يرى، أيضاً، أن هناك تمداً وتعميقاً وتوسعاً في العملية السياسية يعطى القرارات المتخذة في منطقة ما أثره في مناطق أخرى. على ذلك يرى الكاتب أن «العولمة» تصفُّ عملية يصبح بموجبها للأحداث والقرارات والنشاطات في مكان ما من العالم نتائج مهمة لأفراد ومجتمعات في أمكنة أخرى بعيدة. يرى الكاتب أن هناك منظومة سياسية عالمةً وعملية سياسية تختص بشبكة من التفاعلات والعلاقات المتداخلة، لا بين الدول فحسب بل مع ممثلين آخرين. ويأخذ الكاتب (في المقال نفسه) بالتصنيف الذي يضع ثلاثة مستويات لهذه التفاعلات والعلاقات: محلية وقطرية وعالمية. وعلى المستوى الأخير، هنالك شكلان لهذه التفاعلات والعلاقات: ما بين الدول (العلاقات الدولية) وعبر الدول. والنوع الأول معروف حيث يمكن الفعال دولة أن تؤثر على مصالح دولة أخرى. أما العلاقات عبر الوطنية فتصف تلك الشبكات والمنظمات التي تتخطى المجتمعات القطرية وتخلق صلات بين الأفراد، والجماعات، المنظمات و/أو المجتمعات داخل الأقطار المختلفة. والظاهرة التي تميز العلاقات عبر الوطنية هي تخطيها للحكومات القطرية في عملها. فهي خارج تحكم الدوّل ويمكن لها أن تؤثر في سياسات دول معينة، مثل: حركة «الخضر»، الشرّكات العالمية، الاتحادات البرلمانية الدولية، الاتحادات المهنية الرياضية، الصليب الأحمر... إلخ.

«العولمة»، إنن، اكثر من مجرد علاقة بين دولة وإخريات، وهي أكثر من مجرد «دولية» كما أشرنا أعلاه، فضالاً عن كونها خارج تحكم الدول. كذلك «العولمة» ليست حالة ثابتة وإنما هي «عملية» تحول، والكاتب يرى (McGrew 1992) إن هنالك اكثر من عملية عولة بل عمليات عدة: واحدة تختص بتنافس الدول الكبرى وثانية تختص بالإبداع والانتشار التقني، مع آثاره وجوانبه العسكرية والمدنية، وثالثة تختص بالإنتاج والتجارة ورابعة تتعلق بالتصديث والمجتمعات.

تختص العولمة في مجال التحديث بالثقافة. وهي تهم علماء الإجتماع إذ يتحدثون عن «الثقافة العالمية» (global culture):
«الثقافة العالمية» (global culture) ومفهرمها، وفي ذلك يقول فينرستون (geopal culture):
إنه من الصعب الحديث عن ثقافة عالمية، لكنه يشير إلى أن هنالك «عمليات» تحوّل نصو التكامل
والتشابه، من جهة، ونحو التشرنم والتفكك الثقافي، من جهة أخرى، من جانب آخر، يقول
أبادوري (Appaduri 1990): إن أصحاب نظرية تشابه الثقافات يتحدثون عن «الأمركة»
ووالسلعنة» (أي سيطرة الحياة الاستهلاكية)، لكن المشكلة الأساسية في التفاعل بين الثقافات

عند الكثيرين هي الشد والجذب بين عمليتي «التجانس» الثقافي و «التنازع» الثقافي. فالعديد من هؤلاء لا يخافون من «الأمركة» فهي بعيدة عنهم، بل يخافون من توغل وسيطرة تقافات أقرب، كخوف السريلانكيين من «الهوندة» وخوف الكوريين من أثر الثقافة العامانية.

غير أن السياسة والاجتماع ليسا مجال اهتمامنا في هذه الدراسة بل الاقتصاد والادارة. هنا يرى تومبسون (Thompson 1992) أن العلاقات الاقتصادية مرت بثلاث مراحل: (1) اقتصادات دولية (international)، وفيها تبادل تجاري قليل وثنائي في معظمه، بينما ظل التوجه داخلياً. (2) اقتصاد حول العالم (world-wide)، وفيه تُوجِه نحو التعدديَّة في التجارة والاستثمار اللذين يصبحان ثابتين. ونجد هنا عمليات خارجية لكنها ذات قاعدة محلية في وطن أم. (3) اقتصادات عالمية فيها توسع أكبر في التعددية التجارية والاستثمارية، لكن تقل فيها أهمية الاقتصاد الوطني والقاعدة الوطنية. وهذه المراحل ليست متعارضة ولا تخلو من تداخل في نظره.

يقسم ديكن (Dicken 1992) أيضاً العالم إلى فترات مماثلة: (1) ما قبل 1450 حين كان حجم التجارة بين الدول صغيراً والمسافات التي تغطيها التجارة قصيرة والسلع المتبادلة سلعاً كمالية أو نادرة، (2) 1450–1600، وفيها توسعت التجارة بدرجة كبيرة مع توسع الدول البحرية الأوروبية، (3) 1600 إلى 1945، وفيها زاد التصنيع وظهرت بريطانيا كقوة تجارية وكذلك الشركات التجارية الكبرى، (4) 1945 وما بعد، وفيها أخذ النظام الاقتصادي الجديد والمؤسسات الدولية، كما أخذت التجارة تنمو بسرعة أكبر من نمو الإنتاج.

يقول ديكن (Dicken 1992) إن النشاط الاقتصادي «يتعولم» وبذلك يعني أنه «يتكامل وظيفياً عبر الحدود الوطنية، بطرق غيرت حظوظ الدول والمناطق الاقتصادية». يرى ديكن أيضاً أن التغيير ليس دولياً فقط، لأن «الدولي يعنى مجرد انتشار جغرافي متزايد، بينما «العولمة» معقدة أكثر، وتعنى تكاملاً وظيفياً بين نشأطات منتشرة جغرافياً. يركز دبكن على العولمة «كعملية» لا كحالة ثابتة. كما يعترف بأنها لم تمس كل الدول أو المناطق بالقوة نفسها، وأن وقعها غير متساو بين المناطق، إنما تبقى هنالك مناطق قليلة في العالم لم تتأثر بها. ويرى ديكن أنه وفضلاً عن الدول وتغيرات البيئة، للشركات عبر الوطنية دور محوري في عملية العولة هذه. وبينما كان الانتاج والصناعة والشركات أموراً قطرية في السابق، أصبحت اليوم ذات توجهات عالمية. اليوم ينظم الانتاج حول الدول لا داخل دولة. فهناك تقسيم جديد للتخصص الدولي لم تعد معه لعبارة «صنع في ...» معنى. كذلك يرى أن زمن المركز والأطراف قد انتهى. فاليوم تقطّع العمليات الحدود وحتى طرق الانتاج تغيرت.

وعلى ذكر الشركات عبر الوطنية، دعنا نتعرف على النظرة إلى «العولمة» في مجال الأعمال. قبل أكثر من ربع قرن كتب بيرلميوتر (Perlmutter 1969) مقالته الشهيرة التي قسم فيها فلسفة الشركات في إدارة عملياتها الانتاجية والتسويقية في الخارج إلى أربع، من اللحلية «العرقية» إلى متعددة الجنسية والأخيرة يفترض أنها تمثل مرحلة متقدمة تشعر فيها الشركة أن لها جنسيات متعددة بدلاً من جنسية واحدة. بعد حوالي عقد ونصف عقد من ذلك الوقت، كتب ليفيت (Levitt 1983) مقالة شهيرة تحدث فيها عن الشركات العالمية (global) على أنها الوحيدة التي ستسود في المستقبل، وبينما تظل الشركات متعددة الجنسية تركز على الفوارق بين المستهلكين، من بلد لآخر، تنظر الشركات العالمية إلى العالم باكمله وكأنه وحدة واحدة وتنتج وتبيع السلعة ذاتها في كل مكان. لم يلق ذلك الرأي استحسانًا لدى العديد من الذين رأوا فيه غلواً، وإحسن من مثل ذلك الموقف هما دوغلاس ووند (Douglas and Wind 1987). اللذان رأيا في العولمة خرافة خصوصاً بالطريقة التي دعا اليها ليفيت (Levit).

لكن فكرة الشركة العالمية لم تختف. وحديثاً نجد بارتلت (Bartlett 1991) وآخرين يتحدثون عما يسمونه الشركة العالمية وكيف أن الأحداث تخطت مرحلة الشركة متعددة الجنسية، التي يوجد فيها مدير في «المركز» ينسق نشاط عدد من الشركات المستقلة عن بعضها والموجودة في «الأطراف»، بينما الشركة العالمية تنظر إلى نشاطاتها كمجموعة من المراكز المتداخلة والمنتشرة جغرافيا والتي تربطها استراتيجيات ومقاييس ومعلومات مشتركة يقول نيلسون (Nelson 1994) ان للعالمية (globalism) معاني عدة فالبعض يعدها مساراً والبعض الآخر يراها حركة أو توجهاً، بينما يؤكد آخرون على النظرة العالمية إلى الأسواق بدلاً من النظرة القطرية والمحلية. وأخيراً، هنالك من يرون العالمية أساساً في التنميط والتشابه في أساليب الانتاج وفي السلع والخدمات. أما تعريف نيلسون Nelson". (1994 للشركة العالمية فهي التي لها وجهة نظر دولية (international)، موظفوها من كل الجنسيات والأعراق والأديان، وهي تنتج وتسوق في أي مكان تقتضيه الحاسة التجارية. والعولمة في نظره هي دفع أو توجه لا حجم معين من الأعمال في الخارج. أما كاتب «عالم بلا حدود» أومى (Ohmae 1990) فيرى ان الشركة الدولية هي التي يسعى مديروها إلى النظر والتفكير من خلال مسافة متساوية من كل سوق من أسواقهم، وأن التركيز على تلك النظرة هو ثمن دخول اقتصاد اليوم عديم الحدود. وحتى الكاتبة دوغلاس Douglas and) (Craig 1995)، التي تصدت في السابق مع وند (Douglas and Wind 1987) لدعوة تعميم العولة كأسلوب للإنتاج، عادت واحتضنت العولة أسلوبا للتسويق، لكنها لم تعرفها .(Douglas and Craig 1995)

العولة في مجال ادارة الأعمال هي، إذن، توجه ورؤيا يفترض أن تنعكسا في المارسة. وهي أيضاً «عملية»، فيها تبدأ الشركة في التحلل، اكثر وأكثر، من الارتباط بقطر أو أقطار معينة، لها بها صلة تاريخية أو «موطنية»، وتبدأ بتقييم أي بلد كموقع إنتاج أو تجميع ومصدر (sourcing) محتمل أو سوق مرشح للاستغلال، تحكمها في ذلك الاعتبارات الربحية والاستراتيجية. هذا لا يعني أن الشركات لا تعطي وزنًا للمعطيات السياسية والاجتماعية في البلاد التي تعمل فيها، لكنها تعاملها كذلك: معطيات يتهياً لها أو يلتف حولها.

### مظاهس العولسة

تتعدد مظاهر العولة ويمكن أن تشمل عدد المنظمات الدولية المتزايد إلى عدد من يسافرون جواً، أو عدد الكتب المترجمة، لكن أهمها هو النشاط الاقتصادي الذي يعتمد عليه الناس في حياتهم، وهنا نجد التجارة والاستثمار أهم مظاهر العولمة.

#### التحارة الخارجية:

في حساب غرينوي (Greenway 1991)، التجارة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية ازدادت أربعين ضعفاً ما بين عامى 1950 و1987، ونمو التجارة فاق نمو الناتج المحلى الإجمالي العالمي. كذلك وجد ديكن (Dicken 1992) أن التجارة كانت تنمو بمعدلات متزايدة " بعد الحرب العالمية وحتى نهاية الستينات، وانها كانت تنمو بمعدل أسرع من نمو الناتج المحلى، ويقدم ذلك دليلاً واضحاً على تدويل التجارة المتزايد والاعتماد المتداخل. يلاحظ ديكن بطء نمو التجارة في أوائل السبعينات، لكنه لا يعزوه إلى الصدمة البترولية، كما يفعل غيره بل يرى أنها كانت «القشة التي قصمت ظهر البعير»، وأن هناك تغيرات هيكلية أخرى كانت السبب الرئيسي في ذلك، مثل ارتفاع تكلفة العمالة واهتزاز وتصدع النظام النقدى العالم. لكن التجارة عادت إلى الارتفاع مرة أخرى في الثمانينات.

وقد حاولنا أن نتتبع تطور التحارة حتى التسعينات برصد صادرات وواردات العالم السلعية حتى أقرب سنة متاحة، وكذلك تطور الناتج المحلى الاجمالي العالمي، وذلك ما نجده في الجدول (1). يوضح الجدول بجلاء الارتفاع الهائل في حجم التجارة الدولية التي تضَّاعفت 11,5 مرة خلال ربع القرن الأخير وهو معدل زيادة عال، على أقل تقدير. بالحظُّ

جـدول رقـم (1) إحمالي تجارة العالم مقارنا بالناتج المحلى العالمي الاجمالي (باليين الدولارات الأميركية)

| 1993    | 1990    | 1985    | 1980     | 1970   |                                                      |
|---------|---------|---------|----------|--------|------------------------------------------------------|
| 3632,1  | 3437,4  | 1935,2  | 1997,8   | 313,9  | صادرات العالم (سلع)                                  |
| 3716,7  | 3566,7  | 1929,4  | 2054,9   | 332,1  | واردات العالم (سلع)                                  |
| 734,8   | 7004,1  | 3864,6  | 4052,7   | 646,0  | إُجمالي تجارة العالم (سلع)                           |
| 23578,0 | 21020,5 | 12334,6 | 10,830,2 | 2808,0 | ا ا ا                                                |
| %31,1   | %33,3   | %31,3   | %37,4    | %23    | (بالأسعار الجارية)<br>إجمالي التجارة كنسبة من إجمالي |
| 959,9   | 818,4   | 4012,4  | 458,6    | 112,7  | الناتج العالمي<br>إجمالي صادرات العالم (خدمات)       |

<sup>(1)</sup> الصادرات والواردات السلعية من: The United Nations: The Statistical Year Book New York, 1986 issue for 1970-1980 and the 1995 issue for 1985-1993.

<sup>(2)</sup> الناتج المحلى الإجمالي مأخوذ من: The World Bank. World tables. 1995, Washington D.C ما عدا عام 1970 فرقمه مأخوذ من 1994 The World Bank. World Development Report, 1994

<sup>(3)</sup> صادرات الخدمات مأخوذة من: -The IMF. Balance of Payments Statistics Year Book. Vol 2., Various annu al issues عَلماً بأننا هنا أخذنا أرقام السنوات 1971، 1991 بدلاً من 1970، 1990. وحسبت النسب المثوية بواسطة

أنه كان هنالك انخفاض في عام 1985 مقارنة بعام 1980، وهو انخفاض مفهوم حينما نتذكر الكساد الذي عم العالم في بداية الثمانينات. بيد أن التجارة عادت إلى الارتفاع بعد ذلك. أما بطء معدل الزيادة النسبي في أوائل التسعينات فمرجعه إلى الكساد في الاقتصادات المتقدمة، ويخاصة اقتصادات دول أوروبا واليابان.

أما إذا أخذنا نسبة التجارة إلى الإنتاج، أو «درجة الانفتاح الاقتصادي» التي يستخدمها صندوق النقد الدولي (1992) والتي تحسب بأخذ الصادرات والواردات كنسبة من الناتج الحلي الاجمالي، كما فعلنا في الجدول (1)، فإننا نجد أن تلك النسبة ارتفعت من فوق الخمس بقليل إلى حوالي الثلث في أوائل التسعينات، أي أن ثلث الانتاج العالمي يتم تداوله بين الدول اليوم، وذلك مؤشر آخر على حركة العولة، مع العلم أن الناتج المحلي الاجمالي كان محسوباً بالاسعار الجارية. أما إذا حسبناه بالاسعار الثابتة (1855 تريليون دولار في عام 1993) فسنجد أن نسبة التجارة من الإنتاج العالمي تصل 40%. عموماً، نلاحظ أنه وفي الفترة تحت الدراسة تضاعف التجارة من إلانتاج العالمي تصل 40%. عينما تضاعف التجارة العالمي تمل 11,5 من إبنتاج العالمي تم تداوله بين الدول.

تلك كانت تجارة السلع المنظورة ولم تشمل تجارة الخدمات التي ارتفع حجمها أضعافاً عدة، كما في الجدول (1). وقد نمت الخدمات بمعدل يقل عن معدل نمو تجارة السلع المنظورة، لكنه يفوق معدل نمو الناتج المحلى بقليل.

تمثل تجارة الخدمات حوالي خمس التجارة الكلية. وعند حساب التجارة الكلية (بما فيها تجارة الخدمات) كنسبة من الانتاج المحلي الاجمالي العالمي، سنجد أن حصة التجارة في الناتج الاجمالي العالمي ارتفعت من الربع إلى 40% تقريباً في أقل من ربع قرن، وتوضح تلك المعدلات بجلاء كيف أن الانتاج العالمي يتعولم بدرجة محسوسة.

## انتقال رأس المال

الاستثمارات المباشرة: هي مؤشر لعمليات انتاجية تقوم بها شركات خارج بلادها ونقول انها مجرد مؤشر لأنها أولاً، ومع كونها رأسمالاً، فهي ليست كل رأس المال المستثمر في العمليات الانتاجية التي تنشأ عن تلك الاستثمارات، لأنها قد تكون شراكة مع منتج محلي أو مدعومة بقروض محلية، لكنها غالباً ما تكون بمبادرة وادارة أجنبية. ثانياً، ومع أن حجم الاستثمار المباشر يقل كثيراً عن التجارة الخارجية، لكن علينا أن نتذكر أن القيمة المضافة، أو النشاط الاقتصادي المباشر الذي يتسبب فيه الاستثمار الإصلية، مثلما نجر رأس مال الشركة عادة يمثل نسبة قليلة من مبععاتها.

| جـدول رقــم (2)                         |
|-----------------------------------------|
| تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة      |
| داخل الدول (بلايين الدولارات الأميركية) |

|                               | 1971  | 1980  | 1985  | 1990  | 1993  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| إجمالي العالم                 | 10,6  | 32,3  | 47,8  | 206,3 | 173,3 |
| · •                           |       |       |       |       | 1     |
| نصيب الدول الصناعية           | 6,1   | 25,3  | 35,1  | 174,6 | 103,2 |
| نسبة الدول الصناعية من إجمالي | %57,5 | %78,3 | %73,4 | 84,6  | %59,9 |
| العالم                        |       |       |       |       |       |
|                               | 1     |       |       |       |       |
| حصة الدول النامية             | 2,6   | غ.م   | 12,7  | 31,7  | 70,1  |
| نسبة حصة الدول النامية        | %24,5 |       | %26,6 | %15,3 | %40,4 |
|                               |       |       |       |       | 1     |
| حصة دول آسيا                  | ع.م   | 2,5   | 4,8   | 18,4  | 44,9  |
|                               |       | %7,7  | %10,0 | %8,9  | %25,9 |
| حصة الشرق الأوسط              | غ.م   | 0,1   | 1,2   | 3,0   | 1,0   |
|                               |       | %0,3  | %2,5  | %1,5  | %0,5  |
|                               |       |       |       |       |       |

IMF: The Balance of Payments Statistics Yearbook, Various annual issues of Volume 2. حُسبت النسب بو اسطة الكاتب. Washington, D.C.

عند النظر إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة (أنظر جدول «2») نجد أنه قفز بمعدلات فلكية، مما يفوق العشرة بلايين دولار بقليل في عام 1971 إلى 173,3 يليون دولار عام 1993، أي أنه تضاعف أكثر من 16 مرة خلال أقل من ربع قرن، وهذا مؤشر قوى على حركة العولة الحادثة.

يقودنا هذا إلى تذكر ما قاله أحد أكبر خبراء القرن في مجال الإدارة والاقتصاد (Drucker 1986) من أن ثالث أهم تغيير في الاقتصاد الدولي المتغير هو بروز حركة رأس المال بين الدول كالعجلة المحركة للاقتصاد الدولي في مكان التجارة الخارجية. وهو محق إلى حد ما. ذلك إن نسبة الاستثمار المباشر إلى الصادرات مثلا ارتفعت من 6,1% عام 1980 إلى 4,8% عام 1993. وكما أسلفنا يجب أن ينظر إلى نسبة الاستثمار إلى الصادرات كما ننظر إلى رأس المال مقارناً بالمبيعات، حيث حجم المبيعات يكون عادة أكثر من عشرة أضعاف رأس المال المستثمر الذي نتجت عنه تلك المبيعات.

كذلك يتضمن الاستثمار المباشر من الشركة المستثمرة التزاماً أعمق من الذي تتطلبه التجارة وحدها، إذ أن الاستثمار لا يؤتى أكله إلاّ بعد سنوات، ويتطلب عادة قيام منشآت ومبان و نقل موارد بشرية وغير بشرية وفيه نقّل للتقنية والإدارة مما يعمق من حركة «العولة». الإستثمارات غير المباشرة: ما كان يعنيه دراكر (Drucker 1986) وهو يتحدث عن بروز التدفقات الرأسمالية، كالقوة المحركة للإقتصاد الدولي، هو الاستثمارات غير المباشرة والعاملات المالية مموماً. وقد قدر في مقالته تك أن حجم سوق الدولار الأوروبي في لندن وصل إلى 300 بليون دولار في الديم أو 75 ترليون دولار في السنة، ما بجعله يساوي حجم التجارة العالمية 25 مرة، في تقديره. كذلك قدر دراكر سوق العملات في يساوي حجم التجارة العالمية 12 مرة، تك كانت تقديرات منتصف الشائينات. أسواق المال الرئيسية حينها ب 150 بليون دولار في اليوم أي 35 ترليون دولار في المالة المنائينات من الحاضر، فسنجد ارقاماً فلكية. فطبقاً لمجلة يوروموني كان حجم أما اذا اقتربنا اكثر من الحاضر، فسنجد ارقاماً فلكية. فطبقاً لمجلة يوروموني كان حجم الترسط عام 1999 الرئيسية (ثماني أسواق) يعادل 1988 بليون دولار في ويقد حجم التداول الكلي ببإضافة الأسواق الأخرى بما يصل إلى ترليون دولار يومياً عام 1992، وصلت إلى 13 ترليون دولار يومياً عام 1995، وصلت إلى 13 ترليون دولار يومياً عام 1995، مستقبلية، بها تتحوط الشركات والمستثمرين ضد تقلبات العملات. حجم هذه العلمليات، إذن، تضاعف أكثر من مذه العملات. حجم هذه العلمليات، إذن، تضاعف أكثر من مرة في أقل من عقد واحد.

سوق المال العالمي ليس سوق عملات فحسب. فهناك أسواق السندات والقروض وأسواق الاسم التي تزداد انفتاحاً على بعضها. إصدارات السندات الأوروبية (يوروبونيذ) مثلاً كانت 1294 اصداراً عام 1987 ارتفعت إلى 1405 اصدارات عام 1997، وذلك بالعملات الرئيسية طبقاً لـ (Euromoney 1992)، بينما كان حجم القروض لم 4 بين بين ما 1991 في اسواق العالم. وفي مجال السندات المسرة عالميا، وفقت قيمة إصدارات سندات الدول النامية في السوق العالمي من 3,5 بلاين دولار عام 1989 إلى 50 بليوناً عام 1994 (14.3 مرة)، بينما ارتفع تدفق الاستثمارات المباشرة إلى 50 بليوناً عام 1994 (14.3 مرة)، بينما ارتفع تدفق الاستثمارات نفسها (14.3 للدول النامية من 35,5 بلايين دولار في الفترة نفسها (1904 لهمد).

الجانب المالي في حقيقة الأمر، شهد وشارك في حركة العولة بدرجة تفوق بكثير جانب الاقتصاد الحقيقي وبخاصة في العقود الأخيرة، والجانب المالي هو، فعلاً، القوة المحركة كما وصفه دراكر (Drucker 1980).

### الدول النامية وعولمة الانتاج والاستثمار

حافظت الدول النامية عموماً على حصتها من التجارة الخارجية والاستثمارات المباشرة، بل زادت من حصتها كما نرى من جدول (2) وجدول (3). الدول المساعية عموماً حافظت على حصتها في التجارة بعد أن انخفضت في النصف الأول من الثمانينات بسبب الكساد حينها. لكنها عادت لتصبح تمثل 70% في التسعينات، كما كانت في السبعينات، معنى ذلك أن زيادة حصنة الدول النامية تعكس زيادة فعلية في حصة المجموعة الاساسية. غير أن جزءاً من تلك الزيادة يمثل إعادة تصنيف عدد من دول التخطيط المركزي (الإشتراكية سابقاً) وادخالها في قائمة الدول النامية.

حدول رقم (3) توزيع صادرات العالم السلعية بين مناطق العالم المختلفة (ملامين الدولارات الأميركية)

| 1993   | 1990   | 1985   | 1980   | 1970  |                               |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------------------------------|
| 3632,3 | 3437,2 | 1935,2 | 1997,8 | 313,9 | صادرات العالم السلعية         |
|        | 1      | ł      | ł      |       |                               |
| 2538,8 | 2467,9 | 1285,6 | 1282,3 | 224,8 | صادرات الدول الصناعية         |
| %70,0  | %71,8  | %66,4  | %63,2  | %71,6 | نسبة صادرات الدول الصناعية من |
|        | İ      | [      | [      |       | صادرات العالم                 |
|        |        | 1      | i I    |       | ·                             |
| 998,2  | 797,1  | 482,0  | 558,6  | 55,4  | صادرات الدول النامية          |
| %27    | %23    | %25    | %28    | %18   | نسبة صادرات الدول النامية     |
|        |        |        |        |       |                               |
| غ.م    | 94,5   | 63,6   | 153,8  | غ.م   | صادرات الشرق الأوسط وشمال     |
| ' -    | ĺ      | 1      | [      | , -   | أفريقيا                       |
|        | %2,7   | %3,3   | %7,7   |       | نسبة صادرات الشرق الأوسط      |
|        |        | ĺ      |        |       | وشمال أفريقيا                 |
|        | i      | l      |        |       |                               |

The United Nations: Statistical Yearbook. New York. The 1986 issue for 1970-80 and the 1995 issue for the Year 1985-1993. أما صادرات الشرق الأوسط فمأخوذة من: . The World Bank: The World Tables. 1995 Washington, D.C. والنسب حسبت بواسطة الكاتب.

في مجال الاستثمارات المباشرة الداخلة، حصة الدول الصناعية هي الأكبر لكنها كانت تتأرجح ما بين 60% و85% من الاستثمارات الكلية. غير أن حصة الدول النامية في ازدياد، حتى أصبحت تمثل 40% من الإجمالي. هنا أيضاً يمكننا القول أن هذه الزيادة تمثل جزئياً زيادة في حصة الدول النامية الأساسية، بينما جزء منها يمثل زيادة في حصة دول التخطيط المركزي سابقاً.

الزيادة في حصة الدول النامية لم تتوزع بالتساوي على تلك الدول. في التجارة كان مصدر معظم الزيادة \_ بخاصة في السلع الصناعية \_ هو الدول حديثة التصنيع والدول الآسيوية خصوصاً جنوب وشرق آسيا. كذلك يمكن قول الشيء نفسه عن الاستثمار الذي اتجه جزء كبير منه إلى دول آسيا في السنوات الأخيرة (The World) (Bank 1994 وكذلك إلى دول أوروبا الوسطى وآسيا. أما حصة الشرق الأوسط ودول الأوبك في التجارة الخارجية والاستثمارات الداخلة، فكانت متناقصة.. وسنتعرض لهذا الأمر لاحقاً.

### الدوافع والمسببات

أشرنا في ما سبق إلى أن العولة عملية متفاعلة، كما هي رؤيا ونظرة تنعكسان على قرارات تؤثر في حياة وحظوظ دول وأفراد وجماعات من وجهة النظر الاقتصادية. ومن قرارات تؤثر في حياة وحظوظ دول وأفراد وجماعات من وجهة النظر الاقتصادية. ومن الصعب تحديد مظهر معين للعولة، فهي تتخذ مظاهر عدة. كذلك من الصعب ارجاعها إلى عامل واحد أو اثنين، فهناك غير عامل له دور فيها. ليس ذلك فحسب، بل أن الأسياب والتنائج تختلط، بمعنى أن النتيجة تصير سبباً لمزيد من العولة والسبب يصير مظهراً آخر من مظاهر العولة. وخلاصة الأمر أن الاسباب ليست عديدة فحسب بل متداخلة تقوي من مثاهر المربعة والمنافزة عن عصر يشهد تحولات لم يسبق لها مثيل في مجال الاقتصاد والتقنيق والبيئة. ومع ذلك سنحاول هنا أن نرصد أهم العوامل في العقود الأخيرة وكيف قادت إلى هذه العولة، وهي عوامل – كما قلنا متفاعلة مع بعضها إلى درجة تجعل من الصعب تحديد الأهمية النسبية لها وعزل النفصل منها، ولكننا سنجعلها في عوامل عدة، ومن تماكاته:

(1) تحرير التجارة. (2) حركة التكامل الاقتصادي بين الدول. (3) الشركات عبر الوطنية. (4) تحرير الاقتصادات. (5) التطورات التقنوية. (6) التخصيص. (7) التحولات الاسولوجية.

يعكس هذا الترتيب التسلسل الزمني والأهمية النسبية للعوامل إلى هدما، مع صعوبة ذلك. وهي عوامل متداخلة لا يقف الواهد منها بمعزل عن الأخريات. وسنتعرض إلى ذلك التداخل بعد أن نستعرض هذه الأسباب والعوامل. كذلك يلاحظ أن هذه الدوافع والأسباب تعكس تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، كما تتسبب في المزيد منها. ويدلاً من التحدث عن تحولات عامة رأينا أن نحدد أسباباً بعينها.

I. تحرير التجارة الخارجية بين الدول: أحد الدروس التي استفادها العالم من الحرب العالمية الاخيرة هو أن الحرب الاقتصادية وسياسات وإفقار الجار» -(Beggar thy neigh بقفار الجار» ألى النهاية. وتلك السياسات من مسببات الحرب العالمية نفسها. لذا كان من أهم الواجبات أمام الحلفاء بعد الحرب وصندوق العالمي، أنشا الطفاء الغربيون البنك الدولي الحادة تعمير ما خربته الحرب وصندوق النقد الدولي الإستقرار النظام النقدي العالمي وتمويل عجز التجارة بين الدول. أنهم فشلوا في خلق منظمة للتجارة الدولية لكنهم أنشأرا جهازاً لتحرير التجارة بين الدول. أنهم فشلوا في خلق منظمة للتجارة الدولية في حين أن المنظمات التي لم يعترض أحد على إنشائها في السابع كصندوق النقد الدولي، نجد من يتساءل اليوم عن جدوى استمرارها. قامت عام 1947 التفاقية الجامة للتعريفات (General Agreement for Tarffs and Trade) والتجارة، بهدف تحرير التجارة بين الدول، ووقعتها في البياية اثنتان وعشرون دولة المتجارة بيديك رئيسية هي: مبدأ الدولة الاكثر تفضيلاً والمعاملة الوطنية وتعني الفقرة الأولى أن تمنح الدولة المتاجرة للدول الاخرى المتعاقدة اي ميزة تفضيلية في التجارة في المتجارة الحولة المتحارة على المتحارة في التجارة الحولة المتحارة المحارة المولة في التجارة المحارة المحالة في المتحارة الحولة المتحارة بين الدولة المتحارة المتحارة الولة المتحارة المحارة المحارة المحارة المتحارة على المحارة الم

تمنحها لأى دولة مشاركة في الاتفاقية وبذا إذا فتحت الدولة أسواقها لسلعة أو سلع معينة من بلد متعاقد تصبح وكأنّما فتحتها لجميع الدول المتعاقدة في الجات. المعاملة الوطنية تعنى أن تعامل السلع المستوردة من الدول المتعاقدة مثلما تعامل السلع المصنعة محلياً. تضع الاتفاقية استثناءات من هذه الالتزامات في حالة المعاملة بين الدول المشتركة في نظام تكامل اقتصادي مستقل وكذلك هنالك استثناءات في صالح الدول النامية.

اتفاقية الجات لم تكن الوسيلة الوحيدة لتحرير التجارة بين الدول. فهناك الاتفاقيات الثنائية بين الدول أو حتى الاتفاقيات متعددة الأطراف خارج إطار الجات والمنظمة. ويمكننا هنا أن نذكر على سبيل المثال المفاوضات الثنائية لفتح الأسواق بين البايان والولايات المتحدة في مجال التأمين والخدمات المالية للنفاذ إلى أسواق اليابان أو الاتصالات السنوية بين الولايات المتحدة والصين لتجديد منح الصين وضع الدولة الأكثر رعاية حيث إن الصين خارج الجات. كذلك هنالك المفاوضات بين السوق الأوروبية واليابان أو بين السوق الأوروبية ومجموعة لومى من الدول النامية. كل هذه الاتفاقيات لتحرير التجارة، بما فيها الجات، لا بد أن لها دوراً أساسياً في ازدياد ونمو التجارة العالمية بين الدول، لتصل إلى ما وصلت إليه حالياً. بل أنها أساسية في عولمة العالم.

هذا لا يعني أن كل الاتفاقيات كانت لتشجيع التجارة، بل إن بعضاً منها كان لتقييد التجارة، مثل اتفاقية الملبوسات والمنسوجات التي تحدد حصة الدول النامية في أسواق الدول المتقدمة، أو القيود «الطوعية» التي فرضتها الشركات اليابانية على نفسها في صادراتها من السيارات إلى السوق الأميركي. وفوق ذلك، هنالك الاجراءات الحمائيةً الصريحة في الدول النامية التي لم تنته. لكن ومن ناحية عامة كان ما تحقق في مجال تحرير التجارة بلا شك انجازاً كبيراً. وحتى في الدول النامية يرى بعض الكتاب أن هنالك تحريراً في التجارة أكثر مما لوحظ ويؤكد ذلك بدراسة حالات عديدة (Whalley 1991) فضلاً عن الجات والاتفاقيات خارج الجات، هنالك حركة ذات أهداف متشابهة، لكن مجالها أصغر، ساهمت في عولة العالم. تلك هي حركة التكامل الاقتصادي بين الدول والتي نلتفت إليها الآن.

2 ـ حركة التكامل الاقتصادي: التكامل الاقتصادي كحركة يقل عن تحرير التجارة في الجات، لأنه يقتصر على دول معينة، في حين أن الجات شملت أغلب دول العالم، على الأقلُّ في النهاية. لكنه، من الجانب الآخر، يهدف إلى ما هو أكثر من تحرير التجارة أو تسهيل حرَّكة السلع بين الدول، إذ أنه يعمل لتسهيل تنقل عناصر الإنتاج عموماً، بل كذلك يهدف إلى التنسيق في السياسات الاقتصادية والمالية بين الدول المشاركة. ويلاحظ أن قوانين الجات تسمح بالاتفاقيات التكاملية بين الدول. وبعض من الاقتصاديين يرون أن مصطلح «التكامل الاقتصادي الدولي» جديد نسبياً لأنهم لم يجدوا إشارة إليه قبل El-Agraa 1942) (1982. لكن ومنذ تلك الفترة \_ أو في الخمسينات على الأصح \_ اتخذ التكامل قوة دفع كبيرة عندما تبنته بعض من الدول الأوروبية وأنشأت المجموعة الأوروبية عام 1958، التي بدأت بست دول وبسلعتين (الفحم والحديد) وتطورت إلى أن وصلت إلى سوق واحد عام 1992 يضم خمس عشرة دولة وله مؤسسات مشتركة، بما فيها برلمان ومحكمة عدل أوروبية ورئاسة وسكرتارية. وقد نجحت حركة التكامل الأوروبية نجاحاً باهراً إذ يُقدر أن التجارة بين دول المجموعة بلغت ضعف ما كانت ستكون عليه بدون التكامل. ليس ذلك فحسب، بل أن انشاء المجموعة الأوروبية زاد من تجارة السلع الصناعية بين دول المجموعة والدول الأخرى غير الأعضاء، لنمو وزيادة الطلب على الواردات في دول المجموعة. كذلك قدر الاقتصاديون زيادة في دخل دول المجموعة بسبب التكامل تصل إلى 5% من الدخل القومي عام 1992 (Kardore 1993).

شجع نجاح التكامل في أوروبا دولاً في مناطق أخرى من العالم على أن تبدأ برامجها للتكامل. ففي عام 1967 تكونت مجموعة دول شرق أفريقيا (ثلاث دول) وحاولت مجموعة غرب أفريقيا التكامل عام 1959 لأول مرة ثم عام 1966 ثم 1973، وتوسعت الآن لتضم ست عشرة دولة، من بينها نيجيريا وغانا. وهناك أيضاً مجموعة الكاريسي التي تأسست عام 1973 وتضم اثنتي عشرة دولة ومجموعة أميركا اللاتينية للتجارة الحرة التي وصلت عضويتها إلى إحدى عشر دولة في عام 1960. أغلب هذه المجموعات لم يكتب لها النجاح وتعثرت أمام المشاكل والخلافات، لكنها ومع كل تعثر تعود لتتجمع من جديد وتغير وتراجع ويسقط عدد من الأعضاء لينضم آخرون وبعض من هذه التجمعات اختفى كلية، مثل منطقة أميركا اللاتينية للتجارة الحرة أو مجموعة شرق أفريقيا لتظهر مكانها أخريات. حالياً، هنالك مجلس التعاون لدول الخليج الذي قام على 1981 وقد أنجز خطوات مهمة على طريق التكامل ومازال أمامه الكثير، غير أنه مازال حياً وفاعلاً، خلافاً لمحاولات عربية أخرى كالسوق العربية المشتركة واتحاد دول التعاون العربي. هنالك أيضاً اتحاد دول أفريقيا الوسطى الذي قام عام 1983 ويضم أحد عشر قطراً. وكذلك خطت دول شبه القارة الهندية خطوة نحو التكامل عام 1984، كما أخذت دول الاسيان (جنوب شرق آسيا) التي بدأت كتنظيم سياسي ذلال حرب فيتنام (1966)، تتحول إلى تنظيم اقتصادي يسعى نحو التكامل ويضم (اندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، تايلاند، سنغافورة فيتنام، لاوس، بروناي، كمبوديا، بورما).

لم تقف حركة التكامل الاقتصادي، وحديثاً قامت منطقة أميركا الشمالية للتجارة الحرة (نافتاً) التي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويقدر أن حجم التجارة بين هذه الدول زاد بنسبة كبيرة منذ عام 1992 الذي فيه أنشئت. ففي عام 1996 قدرت زيادة صادرات الولايات المتحدة إلى المكسيك بنسبة 20% وبنسبة 7.7% إلى كندا، بينما زادت صادرات تلك الدول إلى الولايات المتحدة بنسب أكبر (1996 (Business Week 1/9/96). وأخيراً، هناك منتدى التعاون لدول أميركا والمحيط الهادي الذي قام عام 1994 ويضم ثماني عشرة دولة، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك واليابان والصين ودولاً آسيوية وأخرى من أميركا الوسطى والجنوبية. كذلك هناك منطقة التجارة الصرة بين البرازيل والارجنتين والباراغواي الحديثة العهد (ميركسوري).

لم تكن قصص التكامل الاقتصادي كلها نجاحاً في ازدياد المعاملات التجارية بين الدول وتكثيف العولمة. فحتى الاتحاد الأوروبي (المجموعة الأوروبية سابقاً) تسبب في تحويل التجارة بدلاً من خلقها في مجال الزراعة، إذ وضع عوائق أمام استيراد السلع الزراعية داخل المجموعة لحماية الجماعات الزراعية فيها. كذلك فشلت مجموعات عدة في الدول النامية في خلق درجة محسوسة من التكامل بينها. وحتى نافتا لم تخل من نقادهاً في أميركا إلى اليّوم.

لكن مجمل القول إن حركة التكامل الاقتصادي نجحت في الاقتصادات الضخمة وبين الدول التجارية الرئيسية وبذلك ازداد التبادل التجاري العالمي. ومع أن الدول النامية لم تشهد نجاحاً مماثلاً في ما بينها، إلا انها، ولا شك، استفادت من قيام السوق الأوروبية وزادت تجارتها معها، كما رأينا في مجموعة لومي التي ضمت 46 دولة من أفريقيا والبحر الكاريبي والباسفيكي عام 1975 ارتفعت إلى 61 دولة الآن، وتجدد اتفاقياتها كل خمس سنين، وفيها خفضت الحواجر على الواردات من هذه الدول إلى داخل السوق الأوروبية.

3 - الشركات عبر الوطنية: وضع تومبسون (Thompson 1992) الشركات عبر الوطنية في قلب العولمة الاقتصادية ووصفها بأنها المثال الحي لرأس المال العالمي. كذلك يرى نلسونً (Nelson 1994) أن نجاح الشركات العالمية كان محورياً، إن لم يكن المحرَّك الأساسي لعملية تكامل الاقتصاد العالمي التاريخية. أما ديكن (Dicken 1992) فيرى أن نسق وعملية العولمة أتيا من التفاعل بين الشركات عبر الوطنية والدولة القومية، في سياق بيئة تقنوية متغيرة. بل يضيف ديكن أن الشركات عبر الوطنية هي أكثر أهم قوة منفردة وراء التحولات في النشاط الاقتصادي العالمي. ويرجع ذلك إلى: (1) تحكمها في نشاط إقتصادي في أكثر منَّ قطر، (2) قدرتها على أستغلال الفوارق بين الدول في هبات الموارد، (3) مرونتها الجغرافية. ويقول الكاتب أن هناك شبكات معقدة من العلاقات داخل كل شركة وبينها وشركات ومؤسسات أخرى على المستوى المحلى والقطرى والعالمي، تنقل وتتبادل السلع والخدمات والاستثمارات من خلال تلك الشبكات، داخل وخارج الشركات وبين الدول، وان هذه الشبكات والعلاقات هي الخيوط التي عبرها تتصل وترتبط أجزاء الاقتصاد العالمي ومن خلالها يتم التخصص الدولي بين البلدان. الشركة عبر الوطنية هي أهم قوة منفردةً في هذه الشبكات، لأنها تحكم وتنسق بطريقة مباشرة شبكاتها الداخلية على مستوى العَّالم، كما تتحكم بطريقة غير مباشرة في الشبكات الخارجية التي تتوسلها.

تتمثل ضخامة دور هذه الشركات وشبكاتها في كون 50% من تجارة كل من الولايات المتحدة واليابان و80% من تجارة المملكة المتحدة هي معاملات بين شركات وفروع للشركات نفسها في بلدان أخرى، طبقاً لديكن (Dicken 1992). وفي الحقيقة أننا إذا أخذنا نسبة قيمة مبيعات الشركات العالمية الكبرى مقارنة بالناتج المحلى الإجمالي العالمي، لوجدناها تشير بجلاء إلى دور هذه الشركات الكبير والمتعاظم في الإنتاج العالمي. كانت مبيعات الألف شركة العالمية الأولى 7704,8 باليين دولار في عام Business Week 1991 (13/7/92 ويمثل ذلك 35% من الناتج المحلى الإجمالي العالمي الذي كان 21850 بليوناً في

عام 1991 بالأسعار الجارية (1990 The World Bank) وارتفعت تلك المبيعات إلى 8,523 بليونا عام 1993 وبنا ارتفعت النسبة شيئاً ما إلى 36% عام 1993 طبقاً 8,524 بليونا عام 1993 وبنا ارتفعت النسبة شيئاً ما إلى 36% عام 1993 ولبنا ارتفعت النسبة شيئاً ما إلى 36% عام 1993 و492.8 بليون دولار. وحتى مع الأخذ في الاعتبار كون مبيعات هذه الشركات الشمات تشمل مبيعات داخل أوطانها الأم، وأن الناتج المحلي يمثل قيمة مضافة بينما مبيعات الشركات اليست بالضرورة كلما قيمة مضافة بينما مبيعات الشركات العملاقة في العولمة كبير وأساسي. كذلك لنتذكر أن الشركات التي لها عمليات خارجية أكثر عدام ألف وأنها ليست دائماً ضخمة، وأدى لم تدخل في القائمة، لأن القائمة مقتصرة على الشركات التمال في القائمة، لأن القائمة مقتصرة على الشركات التي تتاول اسهمها عالمياً.

في السابق لم يهتم الاقتصاديون بتفسير ظاهرة الشركات عبر الوطنية، وذلك طبيعي تصغر حجمها ودورها في ذلك الوقت، واكتفوا بتفسير الاستثمار الأجنبي كجزء من حرّكة رأس المال وهو يبحث عن العائد العالى. أما الفكر الماركسي فاكتفى بوصف عمليات الشركات الأجنبية كمرحلة في التطور الرأسمالي في استغلال الأسواق والشعوب بانها مرحلة «الاستعمار الحديث». غير أن الشركات عبر الوطنية اليوم ليست بالضرورة سليلة الشركات الاستعمارية السابقة إنما هي سلالة جديدة. وقد بدأ الاقتصاديون في الستينات يفسرون هذه الظاهرة. بيد أنه ليست هنالك نظرية شاملة وكافية بعد. هنالك أولاً نظرية دورة حياة السلعة في التجارة والاستثمار (Vernon 1966) التي تفسر التجارة الخارجية والاستثمار في الخارج بوصفهما مرحلة في حياة السلع منذ ظهورها إلى اندثارها. غير أن هذه النظرية لا تفسر حالة الخدمات أو كلّ السلم. كما أن دورة حياة عدد من السلع اليوم أقصر من أن تمر بكل هذه المراحل، هناك أيضاً النظريات التي تفسر قيام الشركات الأجنبية بالاستثمار في الخارج، من خلال نظرية التنظيم الاقتصاّدي واحتكار القلة، على أساس أن الاستثمار الأجنبي هو رد فعل الشركة المحتكرة لغزو أسواقها من الخارج بواسطة شركات احتكارية أخرى (Caves 1971)، أو أن احتكار الشركة لسلعة أو أسلوب إنتاج أو إدارة يمنحها ربعاً اقتصادياً يمكنها من تحمل التكلفة الاضافية للاستثمار في الخارج (Hymer 1970)، غير أن الدراسات التطبيقية لم تؤيد ذلك. أخيراً، هناك نظرية دنّنغ (Dunning 1988) «التوليفية» التي ترى أن الشركات تفكر في القيام بالإنتاج في الخارج في واحدة من تلاث حالات: (1) امتلاك ميزة أو خاصية غير متاحة الكخري. (2). أن يكون من الأجدى للشركة استغلال الميزة والانتاج بنفسها بدلاً من الترخيص للآخرين بذلك، (3) تغير في اقتصادات الموقع بسبب عناصر غير قابلة للنقل، بيد أن «توليف» نظرية من عدة نظريات لا يخدم هدف الإيجاز العلمي كما أن هذه النظرية لم تسلم من النقد.

عموماً وضع نظرية لتقسير الاستثمار الاجنبي عمل شائك ولم ينته بعد وهناك جوانب أخرى كثيرة في عملية النشاط الاقتصادي ودور الشركات فيها يحتاج إلى تنظير يختص بالصناعات والدول المرشحة وسلوك الشركات. وقد اهتزت نظرية الميزة النسبية التي يتبناها الاقتصاديون عادة في تفسير التجارة الخارجية بسبب إغفالها لدور الشركات عبر الوطنية في التجارة الخارجية، بل خرج كاتب يتحدث لا عن «الميزة النسبية» للدول بل عن «الميزة التنافسية» للشركات ويقول إن الثروة الوطنية تُصنع ولا توُرث، وانها لا تنبع من موارد البلد الطبيعية أو من أوضاعه المالية أو العمالة الرخيصة فيه، كما تقول النظرية الاقتصادية التقليدية، بل تعتمد على قدرة الصناعات والشركات في ذلك البلد على التجديد ومقابلة التحديات التي توّاجهها (Porter 1990).

4. دور التقنيسة: يرج العديد من المهتمين أن التقنية من أهم عوامل العولة لأنها تؤثر على وسائل وطرق الإنتاج واقتصادياته وعلى تدفق الموارد والمعلومات. في السابق وضع الاقتصادي النمساوي النسهير شومبيتر، الإبداعات كاهم عامل في التنمية الاقتصادية والدورة الاقتصادية وحالياً نرى كيف أن التغيرات في المجالات التقنوية تخلق صناعات باكملها في مجال تقنية الصيوات أو تقنية الموادة أو المعلومات. باكملها في مجال تقنية الصيوات أو تقنية المواد أو تقنية الطاقة أو الفضاء أو المعلومات. هناك أيضاً نظرية أمواج كوندراتيف "Kondratier" التي تقول إن النمو الاقتصادي العالمي يحدث في سلسلة موجات طول الواحدة منها خمسون عاماً خلال الفترة 1800 ـ 1950 بدأت بموجة البخار والنسيج مروراً باللسكك الحديدة والحديد والصلب ثم الكهرباء بدأت بالمعردة والكلمة المطبوعة، وأساسها أور ويديكن هي موجة تقنية المعلومات التي بدأت بالصورة والكلمة المطبوعة، وأساسها الورق والحبر، مورواً بالالكترونات الدقيقة المرتبطة بالكمبيوتر والفاكس والروبوت (الورق والحبر، مورواً بالالكترونات الدقيقة المرتبطة بالكمبيوتر والفاكس والروبوت (Dicken 1992).

تؤثر التقنية على العولة في ثلاثة جوانب رئيسية: (أ) ابتداع طرق الإنتاج الشامل لتلبية طلب أعداد أكبر من المستهلكين داخل وخارج القطر. (ب) تحسين طرق النقل والمواصلات لحمل أعداد وكميات أكبر من الموارد لمسافات طويلة في أقاصي الأرض بطرق أرخص أو أسرع (ج) تحسين وسائل نقل ومعالجة المعلومات للتحكم في الموارد والعمليات في أماكن مختلفة من العالم.

لقد أتت ثورة تقنية المعلومات، رابطة تقنية الكمبيوتر مع تقنية الاتصالات لنقل ومعالجة وتضرين المعلومات داخلياً وخارجياً، وكان لها أثرها في الإنتاج والتسويق والتمويل والإدارة في الإنتاج قادت إلى الاتمته واستخدام الروبوت. و «ثورة المعلومات» هذه هي التي دعت مارشال ماكلوهان ليطلق قولته المشهورة «العالم قرية كونية» حيث أصبح الإنفان يشارك وهو في غرفة جلوسه في الاحداث العالمية بالصوت والصورة وكانه حاضر (Mcluhan 1968).

الشركات عبر الوطنية هي أكثر من يستعمل التقنيات الحديثة الإنتاع في أكثر من وقد ومن خلال شبكة المعلومات تتعرف هذه الشركات على احتياجات المستهلكين في الأقطار المختلفة، وتقرر ماذا تنتج وفي أي موقع، وتنسق عملياتها في الفروع والمراكز المختلفة، وتحول المنتجات كاملة التصنيع وشبه الكاملة بالوسائل المتعددة. حالياً، تستخدم شركات الطيران، مثلاً، شبكة معلوماتها للتحكم في عمليات الحجز والسفريات حول العالم وتستخدم شركات الفندقة تقنية المعلومات لتأمين الحجوزات في قنادقها من اماكن مختلفة بينما تقوم شركات الفندقة تقنية المعلومات لتأمين الحجوزات في تستخدم شتنية المعلومات المناسبينا تعدد شركات الفندقة تقنية المعلومات التأمين الحجوزات في تفادقها من اماكن مختلفة لينا

لتقليل المخزون من غير أن تعجز عن مقابلة الطلبيات. وأصبح التسليم ـ في اللحظة ـ المطاوبة (Just-in-time) من وسائل المنافسة اليابانية في التصدير وتسليم الشحنة. وفي الحق من دون هذه التطورات في التقنية لم تكن الشركات عبر الوطنية لتنجع في نقل السلع والموارد والافراد بين الدول، مع التحكم المربح في كل العمليات والتنسيق بينها.

كان لثررة المعلومات اثر خاص في مجال التمويل وأسواق المال العالمية، لولاه لما أمكن تكامل الاسواق و تضخم حجم العمليات بالمستوى الذي ذكرناه، والذي فاقت فيه قيمة التعاملات في أسواق الصرف مبلغ تريليون دولار يومياً. يقول أوبراين (O'Brein 1992) ان المال أو النقود لم تعد جسماً مادياً ديناً كانت أم مخزن قيمة أم وسيلة تبادل، أصبح النقد معلومة أو يبانات، سجل في دفتر أو تقاهم. هذه الخاصية المعلوماتية الجديدة منحت النقود المرونة وإمكانية النقل من مكان لآخر، بسرعة وسهولة فائقة عبر الحدود، وبنسب عالية. هذا هو السبب الذي جعل العولة في دنيا المال تسبق العولة في الإنتاج والتبادل السلعي بخطوات كبيرة، نعم أتت التقنية بمخاطر جديدة لكن ذلك أمر طبيعي.

التقنية وحدها لا تكفي لتسجيل نقل السلح والأموال والمعلومات، فكان لا بد من السماح بذلك ورفع القيود كما رأينا في ازالة الحواجز التجارية بين الدول لكن هنالك قيوداً أخرى كان يجب أن نقك قبل أن تنطلق العهلة بسرعة وهذا ما نلتقت إليه الأن.

5. تحرير الاقتصادات ورفع القيود عن النشاط الاقتصادي: انتصر فكر آدم سمث ومفهرم «دعه يعمل» الذي يدعو لترك «اليد الخفية» وقوى السوق تحقق مصلحة الجميع الاقتصادية، وذلك في الاقتصادات الغربية. غير أن كساد ما بين الحربين العاليتين قاد إلى تتمخل الدولة في الاقتصاد وقبول الفلسفة الكينزية التي تؤمن بضرورة تدخل الدولة ايتنسيط الطلب من خلال السياسة المالية، وكان ذلك بعد الحرب الثانية. بدأت الدولة أيضاً انتحكم الدولة أيضاً الاستيات في بريطانيا والولايات المتحدة للقضاء على التضغم، لكن من غير نجاح. وشهد عقد السبعينات أيضاً فشل الفلسفة الكينزية عندما وجب الحكومات نفسها تصارع التضخم والبطالة في وقت واحد، بينما يفترض أنهما نقيضان، طبقاً لتالله الفلسفة.

بدأت دعوات تقليل دور الدولة ورفع القيود تكتسب أصواتاً جديدة تدريجياً وأصبح المنقدين - أعداء الكينزية - نفوذ أكبر. غير أن واحدة من أهم وأوائل حركات تحرير الاقتصاديات فرضت نفسها على الولايات المتحدة والعالم عام 1971، عندما أو قفت الالايات المتحدة مبادلة الدولار بسعر ثابت أمام الذهب، لأنها وجدت أنها، وببساطة، لم تعد تتسلطيع ذلك. وتبع ذلك تعويم أغلب عملات العالم الرئيسية، فأطلق هذا الفعل قمقماً، وتدريجياً نمت تجارة العملات عالمياً لتصل إلى ما وصلت إليه الآن. الخطوة الثانية التي تمثل معلماً رئيسياً على طريق التحرير ورفع القيود كانت عندما رفعت حكومة كارتر يدها عن وضع حدود عليا لأسعار تذاكر السفر داخل الولايات المتحدة، بعد ذلك ظهرت مدرسة «اقتصاديات العرض» التي تدعو – على عكس الكينزية – إلى تنشيط العرض أي المستثمرين

برفع القيود من أمامهم وتخفيض الضرائب عليهم، وبدأت تلك المدرسة تكتسب أتباعاً كان أهمهم الرئيس ريغان في أوائل الثمانينات والذي في عهده انخفضت ضرائب الدخل والأرباح، وتم رفع المزيد من القيود الحكومية في المجال المالي. وأهم قيد تمت إزالته كان لائحة كيو ("Regulation "Q") التي كانت تضع قيوداً على استخدام سعر الفائدة في المنافسة بين البنوك في الولايات المتحدة.

في بريطانيا، قامت «ثورة» مماثلة بصعود تاتشر والمحافظين إلى الحكم، بدأت بكسر شوكة نُقابات العمال، مفسحة بذلك العمل مجالاً أكبر لرجال الأعمال في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بدون اعتراض النقابات. أعقب ذلك «التخصيص» الذي اقترن بعهد تاتشر. غير أن من أهم ما قامت به ثورة تاتشر هو تحرير أسواق المال في ما سُمي تجاوزاً بالانفجار الكبير (Big Bang) الذي كان توقيته في أكتوبر 1986، وفيه لم يعد التعامل في سوق «مدينة» لندن قاصراً على مجموعة محدودة بل فتح أمام المنافسة.

بدأت حركة تحرير الاقتصادات هذه تعم العالم تدريجياً وبدرجات متفاوتة. غير أن ظهور «اشتراكية السوق» في الصين، يعد من أهمها وفيها بدأت الدولة تفسح المجال أكثر للمبادرة الفردية. نعم مازالت مساحة التحرك محدودة أمام القطاع الخاص في الصين، لكن المساحة المنوحة تمثل قفزة كبيرة مقارنة بالسابق، ويكفى ما تحقق من نمو وتجارة في الصين لإيضاح أهمية ما حدث. في الدول النامية الأخرى أصبح تحرير الاقتصادات هو الدعوة المتزايدة والتي تشجعها وتقرضها المنظمات المالية الدولية.. غير أن السؤال هو: ما صلة رفع القيود وتحرير الاقتصادات بالعولمة؟ وكيف نفسر كون ثالث أكبر دولة تجارية في العالم (اليابان) مازالت تضع العديد من القيود داخلياً وتوجه شركاتها عالمياً، أو كون فرنسا دولة تجارية رئيسية بينما للدولة دور كبير في اقتصادها يشمل امتلاك وسائل الإنتاج، كما في صناعة السيارات والطائرات والسفر؟

أولاً، هناك ارتباط فكري بين التحرير داخلياً وخارجياً وأكثر الدول ليبرالية اقتصادياً في الداخل هي أيضاً من أكثر الدول فتحاً لأسواقها أمام الآخرين. حركة تحرير الأسواق المَّالعة، كالبورصات مثلاً، شملت أيضاً السماح للأجانب بتملك الأسهم و/ أو إدارة الاستثمارات المالية فيها. ويشمل ذلك الدول المتقدمة و«الأسواق الصاعدة». ثانياً، رفع القيود عن القطاع الخاص تساعده، عادة، على النمو الذي يقوده بعد فترة إلى البحث عن أسواق جديدة لمواصلة النمو، وفي النهاية سيجد القطاع الخاص عملياته الخارجية زادت. كذلك نلاحظ أن دولاً كاليابان لا تطلق الحرية الاقتصادية داخلها، كما أنها لا تحتضن بالضرورة مبدأ حرية التجارة ولا تفتح أسواقها أمام الدول الأخرى بمستوى الدول الغربية. وهي بذلك تمارس نوعاً من «المركنتالية»، لكن الضغوط عليها تتزايد للتحرير في المجالين، وقد بدأت منذ مدة في الاستجابة، ويقيني أنها ستضطر إلى فعل الكثير.

ختاماً نقول ان سياسة التحرير داخلياً هي فلسفة الدول الغربية السائدة ذات المعاملات الدولية الضخمة، ومن الطبيعي أنها ستعمل لفرضهما داخلياً وخارجياً كما تفعل من خلال مؤسسات كالبنك وصندوق النقد الدوليين اللذين تتحكم فيهما تلك الدول. 6. التخصيص والعولمة: التخصيص جزء من حركة تحرير الاقتصاد وفتح المجال أمام القطاع الخاص، لكننا هنا نفرد له مجالاً خاصاً لمدلولاته للعولة. بدأ التخصيص مع صعود التاتشرية في بريطانيا التي احتضنته كجزء من فلسفة المحافظين الاقتصادية لالغاء خطوات التاميم، التي قام بها العمال سابقاً، وتحولت ملكية مؤسسات ضخمة للقطاع الخاص مثل بريتش تلكوم (اتصالات) وبريتش ايرويز (طيران) (Beesley 1992) ومن ثم انتشر مبدأ التخصيص في العالم وأصبح جزءاً أساسياً من التحول نحو اقتصاد السوق، وقد شجع نجاحه في الدول الأوروبية على قبوله في الدول النامية (Adam et al. 1992).

حركة التخصيص تتزايد و لا شك. غير أن ما يهمنا هنا هو كيف تؤدي إلى مزيد من العولة؟

أو لأ، حركة التخصيص دعوة ليبرالية داخلية من المتوقع أن تصحبها ليبرالية خارجية. ومنذ البداية كانت أسهم «بريتش تلكوم»، مثلاً، معروضة أيضاً للأجانب. غير أن السبب الاكبر الذي يقود إلى العولة هو كون مجال الصناعات المخصخصة هو المرافق العامة عادة، التي كانت حجة جعلها قطاعاً عاماً في المقام الأول هي كونها تتطلب استثمارات ضخمة وقدرات إدارية عالية، من الصعب أن يهيئها القطاع الخاص المحلي (كالكهرباء والهاتف والطيران). لذا، حينما تُعرض للتخصيص من الطبيعي أن تُعدى الشركات الاجنبية للدخول أو أن تسعى إلى ذلك بنفسها، لما لها من قدرات وموارد مالية وإدارية.

هذه الجالات فضالاً عن كونها مجال اقتصادات الحجم، وبالتالي ضخامة الوحدة المنتجة، أصبحت أيضاً تتطلب تقنيات عالية ومتقدمة في مجال الطاقة والمواد والاتصالات. 
هذه التقنية متاحة الشركات محدودة، أغلبها من الدول الصناعية. لذا، فإن عملية تضميصها تتطلب إشراك هذه الشركات عبر الوطنية، وهذا ما نراه يعدث في تخصيص شركات الهاتف، من الارجنتين وفنزويلا إلى السودان، التي اشترتها كليا أو جزئياً شركات اجنبية عملاقة عند تخصيصها. ليس ذلك فحسب، بل حتى بين شركات الدول المتقدمة نجد في صناعة الاتصالات تحالفات وتداخلات واندماجات بين الشركات الكبرى، ليس آخرها شراء شركة الاتصالات البريطانية (المخصخصة) لشركة IMCl الأميركية، أو شراء شركة تومبسون الفرنسية بواسطة شركة دايوره مع وقف التنفيذ بعد تدخل الحكومة الفرنسية، وإذا ما عرضت شركة إيرباص الاوروبية المتخصيص غداً فسنجد شركات أجنبية من بين المشترين.

وحتى الشركات بعد تخصيصها ستجد أيضاً أن نموها ومجالها يتطلب أن تكون لها أعمال خارجية، كما رأينا في حالة بريتش تلكوم وشرائها لشركة MCI أو شراء شركة الخطوط الجوية البريطانية لحصة في طيران أميركا (Us Air). وفي النهاية ستخلق الخصخصة شركات عالمية عملاقة ذات أسهم متداولة في بورصات العالم المختلفة. 7 - انهيار الشيوعية: أخيراً، نلتفت إلى عامل جاء متأخراً ومازال أثره يعتمل - ولم نر أثره الكامل بعد \_ وهو عامل تحول أغلب دول التخطيط المركزي إلى اقتصادات «في حالة تجول» إلى اقتصاد السوق، ما حدث لم يكن وليد يوم وليلة. فقد بدأ عدد من هذه الدول في الانفتاح على العالم الرأسمالي منذ فترة، ولكنه كان انفتاحاً محدوداً في التجارة والاستثمار، أكبر مظاهره دخول مشروب «كوكاكولا» الصين ودخول «بيبسي كولا» و«ماكدونالد» إلى روسيا، مع استثمارت أخرى قليلة هنا وهناك، مثل قيام الشركات الأوروبية بالمساهمة في مشروع أنابيب غاز سيبريا بالرغم من المعارضة الأميركية. أما الآن وقد انتهت الحرب الباردة، فقد هرع العديد من الشركات ورجال الأعمال والمؤسسات لإيجاد موطئ قدم لهم في هذه الدول، بما يشمل كليات إدارة الأعمال والمديرين السابقين، عارضين خدماتهم في تلقّين الرأسمالية. تسير هذه الدول بخطى متفاوتة نحو التحول الرأسمالي لكن العديد منهاً قطع خطوات كبيرة في هذا الإتجاه.

بدأت هذه الدول التبادل الاقتصادي وانضمت إلى المؤسسات المالية الدولية الرسمية بل انها أصبحت تتعاون مع صندوق النقد الدولي وتعمل ببرامجه «التصحيحية». في مجال التحارة انضم بعض منهاً إلى منظمة التجارة ألعالمية والبعض الآخر بصدد الانضمام. وتشجع الحكومات الغربية دمج الدول الاشتراكية سابقاً في النظام الاقتصادي الدولي يو سائل مختلفة.

عملية التحول مازالت حديثة العهد ومازالت هذه الدول تبحث وتبلور «ميزاتها النسبية»، ومع ذلك سارعت الشركات الدولية إلى إدخال هذه الدول في شبكاتها و«عولمتها». وأحد المؤشرات على ذلك هو الزيادة الهائلة في حجم الاستثمارات المبأشرة التي رأيناها في الجدول (2) في الفتّرة الأخيرة (1990 ـ 1993) وكان ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية داخل دول شرق ووسط أوروبا وآسيا الوسطى (الاشتراكية سابقاً) سريعاً جداً، إذ ارتفع مما يقارب الصفر في المائة من الناتج المحلى عام 1990 ليصل عام 1993 إلى 3% كنسبة من الناتج المحلى في هذه البلدان (The World Bank 1994). ومع أنه كان هناك تخوف من أن توجه رؤوس الأموال نحو هذه الدول سيكون على حساب الدول النامية الأخرى، إلا أنه لا يبدو أن شيئًا مثل ذلك قد حدث، إذ لم تنخفض التدفقات إلى آسيا وأميركا اللاتينية والوسطى وأفريقيا الصحراوية، وإنما انخفض، فقط، نصيب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

## تداخسل الدوافسع

دوافع وأسباب العولمة متداخلة وتؤثر بعضها على بعضها الآخر بطريقة إيجابية، ما يعنى أن لعملية العولمة دفعاً ذاتياً إذا تحرك تحركت معه عوامل أخرى لتدفع في إتجاه واحد. دفعت حركة التكامل الأوروبي مثلاً الولايات المتحدة لتبادر بالدعوة وتبني دورة جديدة في الجات (دورة كندي) في السّتينات، خوفاً من أن يؤدي قيام السوق الأوروبية إلى قفل الأسواق الأوروبية أمَّام السلع الأميركية. من الجانب الآخر، أعطى قيام السوق الأوروبية للدول الأوروبية ثقة في قدرتها على التفاوض مع الولايات المتحدة على تحقيق مزيد من تحرير التجارة.

التكامل الاقتصادي الأوروبي أعطى الشركات عبر الوطنية - بخاصة الشركات الامركية في أوروبا - فرصة لترشيد عملياتها وتنسيق نشاطها لتخدم السوق الأوروبية باستراتيجية واحدة. في حقيقة الأمر، إستفادت الشركات الأميركية في أوروبا كثيراً من التكامل الاقتصادي الاوروبي، وحققت أرباحاً ونمواً ونفوناً جعل كاتب مثل سيرفان شرايفر (Gervan - Schriefer 1969) يطلق صيحته المشهورة محذراً من «التحدي الأميركي» الذي تمثل في نظره في الشركات الأميركية في أوروبا والتي رأى أنها أكثر من استفاد من التكامل الاقتصادي الأوروبي.

هناك أيضاً صلة عضوية بين الشركات عبر الوطنية وتطور التقنية عالمياً، فهذه الشركات صارت أهم مصدر للتقنيات الحديثة في عالم اليوم. إنتهى زمن المفترع الوحيد الذي يعمل ليل نهار في معمله المتواضع وبمصادره المحدودة، ولم يعد هنالك «أديسون» أو «ماركوني» أو «فورد» آخر. المعامل البحثية الحكومية مازالت مهمة في فرنسا، والجامعات كنان الشركات مبحدراً مهماً للتطورات التقنية، لكن المصدر الأكبر في العقود الأخيرة كان الشركات وبخاصة الشركات عبر الوطنية، الجامعات طبيعياً تركز على البحوث المسرفة، لكن من يطبق المحرفة المكتشفة فيها ويحولها إلى سلع وخدمات سوى الشركات؟! فيما أكتشف الدي من ان و (DNA) في اكسفورد والليزر في معهد ماساتشوتس للتكنولوجيا وأول كمبيرتر انتج (Enia) كان في جامعة بنسلفانيا، لكن من طورها سوى شركات ميرك، اي تي تي واي بي أم.

حالياً تنفق الشركات الدولية مبالغ طائلة على البحث والتطوير تقوق ما تنفقه حكومات العالم مجتمعة. في عام 1993 مثلاً أنفقت الشركات الكبرى في ثماني عشرة دولة رئيسية ما قيمته 74 بليون دولار على البحوث والتطوير، في حين كانت نسبة انفاق الجامعات على البحوث تمثل 16% فقط من جملة الانفاق الأميركي (Business Week Int. 27/6/94) مع العلم أن الجامعات الدول الأخرى.

لتاكيد تداخل مسببات العولمة يمكن القول أيضاً أن الإيمان بالحرية الاقتصادية داخلياً من المنطقي أن يصحبه إيمان بحرية التجارة دولياً، والعكس صحيح إلى حد ما. لكن ذلك ليس بالضرورة. كما أن التقنية توسع المدارك وتعرفنا بالآخرين وتزيد من رغبتنا في التعامل معهم. و«التحديث» الذي تدعمه ثورة الاتصالات يدعم الميول نحو التكامل العالمي، على الاقل في بعض من الحالات.

العوامل الثلاثة الأخيرة: تحرير الاقتصاد، التخصيص والتحول من الاشتراكية، كلها تصب في اتجاه واحد: قبول الاقتصاد الرأسمالي ورفض التخطيط المركزي، وقد فصلنا بينها هنا فقط لتوضيح أهمية هذه الجوانب ولما لها من خاصية منفصلة، لخيراً نكرر ما ذكرناه من أن هذه العوامل تعكس تحولات واعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية. فالمشاركة في اتفاقية الجات، أو الانضمام إلى اتحاد جمركي، هي قرارات سياسية تتخذها حكومات، كذلك التحرير والتخصيص قرارات سياسية، زيادة الواردات تعكس تحولاً اقتصادياً وازدياداً في الطلب، الأمر نفسه ينطبق على ازدياد الاستثمارات المباشرة، ازدياد الاستثمارات المباشرة، ازدياد

الطلب وقبول التقنيات الجديدة لهما أيضاً مدلولات اجتماعية، ولكننا ركزنا على عوامل بعينها بدلاً من الحديث عن عوامل عامة.

## أفاق المستقبل

الآن وقد رصدنا حركة العولمة وأوضحنا أنها تسير في تزايد في السنين الأخيرة، تقفز إلى الذهن أسئلة عما سيكون عليه المستقبل. هل تستمر العولة في التزايد أم هل ستتراجع؟ هل سيستمر النشاط الاقتصادي في تخطى الحدود «وتهميش» دور الدولة القومية؟ مل فعلاً انتهت الدولة القومية كما يسمون الدولة (Nation-State) باعتبارها وحدة محددة للنشاط الاقتصادى؟ قبل أكثر من ربع قرن زعم بعض من الكتاب أن الدولة القومية أصبحت عائقاً ولم تعد مناسبة لحاجات عالمنا الحالي، ودعوا إلى قيام منظمات قومية جديدة (Tennenbaum 1970). أما عالم الاقتصاد الشهير كندلبيرغر، فقد زعم أن الدولة القومية انتهت مع أن دبغول وآخرين لم يدركوا ذلك بعد (Kindleberger 1969) والشعور الوطني في رأيه هو مجرد شعور بدائي. حديثاً ضمن أوبراين (O'Brien 1992) عبارة «نهاية الجغر أفيا"، في عنوان كتابه عن التكامل الاقتصادي. أما أومي (Ohmae 1995) فقد اختار عبارة «نهاية الدولة ـ القومية» عنواناً لكتابه معلناً أن الدولة اليوم «ديناصور» ولم تعد تتحكم في الاقتصاد أو العملة، ولا تولد نشاطاً اقتصادياً، ويرى أن الدولة الاقليمية الجديدة هى التي تربط اليوم مناطق في دول متباعدة. فهل فعلاً انتهت الدولة القومية كوحدة اقتصادية؟

لا نعتقد ذلك ونتفق مع ماكغرو (McGrew 1992) الذي يؤكد أن العالم مازال منظماً في دول ذات سيادة، وإن الدولة الوطنية مازالت تمثل الوحدة السياسية والإدارة الجغرافية العليا في أي مجتمع، والسيادة القومية مازال يعض عليها بالنواجذ خصوصاً في دول العالم الثَّالَث. حتى أوبراين أعلاه (O'Brien 1992) الذي قال «بنهاية الجغرافيا» ذكَّر أن الجغرافيا ستظل مرجعاً قوياً، لأن هناك قوى تعمل لتثبيتها، وأنها ستظل مؤثرة طالما بقيت هناك حدود ومسافات وفوارق ثقافية واجتماعية، فقط ستقل أهميتها. كذلك نذكر أن ديكن (Dicken 1992) يرى أن العولمة ناتجة من تفاعل الشركات عبر الوطنية والدولة القومية. فهو لم يلغ دور الدولة في مشروعه ومرئياته حول العولمة. نشاطات الشركات عبر الوطنية تؤثر على الدول لكن مازال للدولة في كثير من الحالات أثر أكبر على الشركات عبر الوطنية، تعمل له تلك الشركات ألف حساب. وقد قننت الأمم المتحدة ذلك بأن أصدرت الحمعية العمومية قراراً قبل عقدين أكدت فيه سيادة الدول على النشاط الاقتصادي والموارد الموجودة فوق أراضيها.

من الحانب الآخر، نعتقد أنه طالما كانت حركة العولمة غير متساوية بين الدول والمناطق، ستقاومها وترفضها الدول ذات الحظوظ الأقل والمتضررة منها وستلجأ تلك الدول إلى تأكيد سيادتها لعرقلة العملية أو حتى للهروب منها. كذلك ستلجأ مجموعات أخرى لتأكيد السيادة في دولها كردة فعل ثقافية. فالدولة القومية لن تنتهى لكنها حتماً ستتغير وقد تتنازل عن جزء من سيادتها لتتواءم مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة. لن تتوقف حركة العولمة ولن تنتهي «الدولة» وسيصلان معاً إلى توافق عملي -Modus Operan) (di من نوع ما.

العولمة في مجملها دعوة إلى مزيد من الانفتاح والتحرير داخلياً، أي تبنى نظام السوق داخل الدولة وفي معاملاتها مع الدول الأخرى.. فهي، إذن، مزيد من تحكم الفكر الرأسمالي الذي شهد انتصارات عدة على مستوى العالم، جعل أحد الكتاب يزعم أن التاريخ انتهى لأن التاريخ كان دائماً صراع قوتين أو مذهبين، والآن دانت السيادة للنظام الرأسمالي الديموقراطي الغربي (Fukuyama 1989). مدلول ذلك القول هو أن حركة العولمة ستتسارع وأنها حتمية وستغمر العالم في النهاية. أثار ذلك الكاتب ضجة واهتماماً، وتقبل نظرته عدد كبير من المهتمين، لكنه لم يعدم من ينتقده. أثار البعض احتمال ظهور قطب آخر مع القطب الوحيد الموجود حالياً، أو أن العالم الجديد سيكون ذا ثلاثة أقطاب تتصارع. من جانبنا نقول أن الرأسمالية نفسها ليست شيئاً واحداً في كل بلد. الرأسمالية الأميركية والبريطانية لا ترى أي دور للدولة بينما الرأسمالية اليآبانية (والأسيوية) تلعب فيها السياسة الصناعية وتوجيهات الدولة دوراً كبيراً. أما في الراسمالية الفرنسية فتخطط الدولة وتضع مؤشرات للقطاع الخاص، بل تدخل بنفسها كمنتج. أما «رأسمالية» الدول الاشتراكية سابقاً فمازالت في طور «التحول» ولا ندري أي نوع ستكون؟ وحتى «الاشتراكية الديموقراطية» قد تجمع قواها وتأتى بأفكار وفكرويات جديدة لمحاربة الرأسمالية، أو لتقليل شرورها أو مساوئها، مثلما خَرج حزب العمال البريطاني حديثاً بمفهوم أصحاب المصلحة بدلاً من أصحاب الأسهم (Stakeholders vis-a vis shareholders)، الأمر الذي سيضعف من قوة الرأسمالية اذا طبق. ستختلف الدول في نظمها «الرأسمالية» وقد تتصارع من جديد.

ولم ينته الشعور القومي والوطني بعد، ولا نظنه سينتهي، إذ نرى الصينيين واليبانيين يتوجسون قائلين أن أميركا تريد أن تمنع بروزهم كقوى عظمى، وأكثر الكتب مبيعاً عندهم هي الكتب التي تدعو إلى قول ولاء للأميركيين. في الخلاصة لا نوافق أن الفكر الرأسمالي واقتصاد السوق انتصرا بصورة نهائية ينتهي معها التاريخ والصراع الدولي، لكنهما حتماً أصحاب اليد العليا حالياً.

ذلك كان من حيث الاطار الذي تتم العولمة داخله. ومجمل رأينا أنه باق لكنه يتغير ليستوعب مزيداً من العولمة أو ليقاومها أحياناً. لكن التكهن صعب على المدى البعيد. لذا دعنا ننظر إلى الدوافع أو أسباب العولمة لنر في أي اتجاه تسير أو يمكن أن تسير مستقبلاً؟!

لناخذ حركة تحرير التجارة الخارجية والتكامل الاقتصادي. حركة تحرير التجارة صارت لها منظمة عالمية تدفع وتنسق في اتجاه العولة وتعمل لحل النزاعات، ما يوحي والمدينة التفاهم والتوافق العالمي. لكن ذلك يجب ألا بنسينا مخاطر التراجع. لنذكر أولاً إن الكونغرس الأميركي هو الذي عارض قيام مثل تلك النظمة قبل خمسين عاماً، وأحَّر قيامها كل تلك الفترة، وحتى عندما وافق على المشاركة فيها عام 1994، وضع لنفسه وخط رجعة وليخرج أميركا منها إذا رأى مستقبلاً أن ذلك يتعارض مع مصالح أميركا. من جانب

آخر، هناك كتاب برون أن الولايات المتحدة بدخولها المنظمة حرمت نفسها من فرصة اتخاذ الاجراءات الأحادية الفعالة التي كان بامكانها اتضاذها ضدأى دولة ترى أنها لا تعامل أميركا بالمثل وتقفل أسواقها أمَّامها، إذ على الولايات المتحدة حالياً أن تنصاع لأسلوب واجراءات حل النزاعات الجديد الذي لا تضمن أن يأتي لصالحها. كذلك تقاوم بعض من الدول التجارية الرئيسية، وبخاصة الآسيوية، فتح أسواقها أمام الدول الغربية. حتى أن المراقبين أصبحوا يتحدثون عن التهديد الآسيوي المقيقي: الميركنتالية «تشجيع الصادرات وعرقلة الواردات» (Business Week 15/4/96). وهنالك دعوات من اقتصادين مرموقين يشيرون إلى أن الدراسات الحديثة تتناقض مع ما تدعو إليه النظرية الاقتصادية من أن التجارة تحدد التخصص، ويرون أن الدول تتخصص أولاً ثم تتاجر، أي أنها تخلق الميزة النسبية من خلال وفورات الحجم والسياسة الصناعية التي تشجع قطاعات معينة حتى تنافس عالمياً. وقد استعرض هذه الدراسات البازعي (1995) وأوضح أن النموذج الياباني خير مثال على ذلك، تتبعه دول آسيوية عدة. لا يرفض الكاتب المذكور العولمة بذلك ولكنة يرى أنها يجب ألا تكون بفتح الأسواق على مصاريعها أمام الواردات. وفي ذلك ـ على أية حال ـ اعاقة لحرية التجارة في رأينا. غير أننا لا نعتقد أن حرية التجارة ستنمو من دون عوائق، بل إن الطريق أمامها شائك وبخاصة أن هناك طرقاً عدة لوضع عوائق بمسميات أخرى.

كل ما سبق يمكن أن يقال عن حركة التكامل الاقتصادى. فالاتحاد الأوروبي حقق المراحل الأسهل نسبياً ودخل في مراحل، الاتفاق حولها صعب، كالعملة الموحدة ومتطلبات ماسترخت، وبدأ البعض يدعو إلى تأجيل المواعيد. كذلك أداء نافتا (منطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية) أو أداء الولايات المتحدة على الأصح، جعل البعض هناك يطالب بإعادة النظر وعدم التوسع فيها. أما التكامل في الدول النامية فحتى الآن نجاحاته محدودة.

وإذا نظرنا إلى التقنية التي كانت أساسية في العولمة، فليس هنالك شيء حتمي في تطورها سيقود بالضرورة إلى مزيد من العولة. في ما يختص بوسائل الإنتَّاج ذكرنًا أنَّ التخصص الدقيق (الإدارة العلمية) وخط سير التَّجميع الذي ابتدعه هنري فورد قفزًا بالإنتاج الشامل خطوات وخطوات والإنتاج الشامل، يتطلب أسواقاً ويقود إلى العالمية. حالياً الأتمتة والكمبيوتر أعطيا نظام فورد القديم مرونة غيرت من طبيعته. واستخدام تقنية المعلومات وأساليب التحكم والتحول السريع، من عملية إنتاجية لأخرى، جعلا بالإمكان انتاج كميات صغيرة وبتكلفة أقل. وبذا يمكن تفصيل سلعة مختلفة لكل قطر وكل شريحة بدون فقدان وفورات اقتصادات الحجم. كذلك مكنت تقنية المعلومات من إنتاج سلع جديدة كثيفة التقنية (بدلاً عن كثافة المواد)، واقتصادية في الطاقة وذات مكونات متحركة أقل. بذلك لا يعود النمو القائم على تشابه الطلب بين الدول ضرورياً للشركات عبر الوطنية ولا تعد الاستراتيجية الشاملة التي تربط شبكات الإنتاج ضرورية. ويمكن خدمة كل سوق على حدة (Dicken 1992). هذا الكلّام صحيح إلى حد ما لكن ستظل هنالك قطاعات تتطلب أسلوب الإنتاج الشامل، وستظل توجد هنالك قطاعات متشابهة من المستهلكين في أكثر من قطر تتطلب نفس السلعة بدون اعادة تفصيل. وفي ما يختص بتحرير الاقتصادات والتخصيص ونهاية الشيوعية، دعنا أولاً نقل أن بعضاً من هذا التحرير كان بإزالة قوانين كانت تدفع المؤسسات المالية بخاصة إلى العمل الخارجي، ومنها القوانين التي كانت تقيد نشاط البنوك داخلياً في الولايات المتحدة، أو تدفعها لوضع الأموال في الخارج لأطول مدة ممكنة (ضريبة مساواة عائد الفوائد). أيضاً، سيقل تخفيض الفوارق بين الفئات الضريبية والفوائد بين الدول من الرغبة في النشاط الخارجي للشركات، وهذا عامل آخر. فبزوال هذه الدوافع سيقل ميل المؤسسات للعمل في الخارج في ما يختص بهذا الجانب.

أما جوانب تحرير الاقتصاد عموماً فهناك من يعارضها في كل الدول الرئيسية. يقاوم العمال الفرنسيون التخصيص وقد نجحوا حتى الآن في إبطاء حركته. كذلك نجد العمال في كوريا يقاومون قوانين حرية العمل، أما في الولايات المتحدة فقد نشطت نشابات العمال سياسياً ويتوقع أن تبطئ من عجلة نافتا ومنظمة التجارة الدولية. في الدول النامية تقاوم الحكومات وصفات «التصحيح» التي يقدمها صندوق النقد لأسباب سياسية محلية. خلاصة القول اننا نجد في كل هذه البلدان جماعات ضغط ذات وزن تقاوم حرية التجارف والتخصيص، بل وتقاوم أيضاً الراسمالية، كما نرى في عودة بعض الاحزاب الشيوعية (بعسميات أخرى) إلى الحكم في دول أوروبا الشرقية، هذه الحركات لن تعيد التخطيط المركزى لهذه الدورات التروي الشرقية، هذه الحركات لن تعيد التخطيط المركزى الهذه الدول ولن تقفل أسواقها كلية لكنها حتماً - ستبطئ من حركة العولة.

هنالك جانب آخر أشرنا إليه لكننا لم نسترسل فيه، وهو ردة الفعل الثقافية والوطنية والدينية على «التحديث» أو «التغريب» الذي أتت به التجارة الخارجية والشركات الدولية والتقنية الحديثة، هذه طبعا ستحد من نمو العولة، في مجال التجارة، مثلاً، وبعد أن أزيلت نسبة كبيرة من الحواجز السلعية، بدأ الإتجاه نحو ازالة الحواجز ألمام الخدمات. وهنا نجد مقاومة كبيرة إذ يضع بعض من الدول كثيراً من الخدمات خارج الخطوط، كالافلام والمسلمات التلفزيونية التي نجحت فرنسا في اخراجها من قائمة السلع القابلة للتفاوض في دورة أوروغواي، وبما أن الخدمات تتطلب أحياناً وجود الإجانب الفعلي فإنها ستثير اللغوات القومية وبذلك «ستتعولم» ببطء شديد.

في حقيقة الأمر، جعلت أهمية الثقافة أحد الكتاب يؤكد أن التاريخ لم ينته بعد وأن الدولة القومية ستظل أهم لاعب في الأوضاع الدولية، وأن صراع الحضارات سيحل محل صراع الأيديولوجيات والاقتصاد وسيكون طرفا النزاع «الغرب ضد البقية» (Huntington) (1993. إلا أن ذلك الكاتب لم يوضح مدلول الصراع للعولة، ولكن من البديهي إنه سيبطئ تلك العملية. ختاماً دعنا نقل أن العولمة ستستمر، لكن بدرجة أبطأ في السنوات المقبلة.

# العالم العربى والعولمة

لاحظنا في الجدول (3) ان حصة دول الشرق الأوسط، والتي هي في معظمها دول عربية، متناقصة في التجارة العالمية. وبعد أن فاقت صادرات النطقة مبلغ 150 بليون دولار في بداية الثمانينات انخفضت إلى آقل من مائة بليون بعد ذلك، كما انخفضت حصنتا النسبية بدرجة كبيرة. ولانخفاض أسعار البترول دخل كبير بذلك. لكن دول النطقة لم

تطور صادراتها الأخرى. كذلك ومع أن حجم التجارة الخارجية كبير في اقتصادات دول المنطقة إلا أن ذلك مؤشر تخلف لا عولمة، إذ المهم هو نمو النسبة لا حجمها. في الاستثمار الأجنبي الداخل لاحظنا، أيضاً، انخفاض حصة منطقة الشرق الأوسط وتذبنبها (جدول 2). في المقيقة، نلاحظ من تقرير حديث للبنك الدولي (The World Bank 1995) أنه بينما زاد نصيب الدول النامية في الاستثمار الأجنبي الداخل من 26 بليون دولار عام 1989 إلى ثلاثة أضعاف البلغ في عام 1994، فإن نصيب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان الوحيد المتناقص مقارنة بما هو عليه في مناطق العالم النامي الأخرى. وتؤكد نشرة حديثة للمؤسسة العربية لضمان الإستثمار (1997) أن حصة الدول العربية من التدفقات الاستثمارية الخاصة انخفضت أكثر في العام التالي (بمقدار 17٪ في 1995) مقارنة بالسنة السابقة. تشارك الدول العربية في العولة من حيث المبلغ الضحم للاستثمارات العربية في الخارج الذي تضعه بعض من التقديرات في حدود 800 مليار دولار (الشرق الأوسط 6/4/93)، لكن دولنا واقتصاداتنا نفسها لا تتعولم، وارتباطها بالعالم يضعف.

الدول العربية عموماً لا يبدو انها جزء من عملية العولمة التي تنتظم العالم في جانبه الاقتصادي. وتكاملها في الاقتصاد الدولي متخلف مقارنة بمناطق العالم النامية الآخرى. ولاستيعاب ذلك ننظر إلى الأمر من خلال مسببات العولمة التي ناقشناها أعلاه وعلاقة الدول العربية بها.

ما يختص بعملية تحرير التجارة بين الدول، نلاحظ أن خمس دول عربية فقط شاركت في دورة أوروغواي، آخر دورات الجات في الفترة 1986 \_ 1993، التي حلت محلها منظمة التجارة العالمية. أما عن المسبب الثاني لعمليات العولمة، أي حركة التكامل الاقتصادي، فهنا، أيضاً، نلاحظ ان ما من دولة عربية إنضمت إلى أي مجموعة اقتصادية رئيسية، بينما فشلت الدول العربية في تبنى أي برنامج تكامل اقتصادي فعال بينها، إلى عهد قريب. كذلك الشركات عبر الوطنية لم تجد بلادنا جذابة للاستثمار الأجنبي، كما يظهر من حجم الاستثمارات الداخلة. ولذا، لم تتمكن تلك الشركات من دمج اقتصاداتنا في الاقتصاد الدولي. أما تحرير الاقتصادات والتضصص، فهذه أيضاً لم تساعد فقد خلصتٌ دراسة حديثة للبنك الدولي إلى أن منطقة الشرق الأوسط هي أكثر منطقة في العالم تهيمن فيها الدولة على الاقتصاد (الشرق الأوسط، 6/6/1997) بينما صنفت دراسة أخرى سياسات الدول العربية الاقتصادية كـ Mostly unfree (اقتصادات غير حرة في الأغلب) ومكيلة للمبادرات الفردية (Johnson and Sheehy 1996).

وإذ الأمر كذلك، فمن الطبيعي ألا تمسنا حركة العولمة وتتخطانا. والسؤال الآن ليس هل نشترك فيها أم نتجنبها ونقاومها خوفاً من التبعية الاقتصادية والهيمنة و«التغريب»، بل كيف نلحق بالركب بأقل ضرر، بتفادى مساوئها وتعظيم فوائدها وتحويل آثارها السلبية لمصلحتنا. وفي هذا السياق، نالحظ شيئاً من البوادر الحسنة. حالياً، تتسارع الدول العربية في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (التي حلت محل الجات) لأنها وجدت أنه من الأفيد لها استغلال هذا المنبر للتأثير على السياسات التجارية

العالمية، بدلاً من الابتعاد عنه وتحمل نتائج قراراته. في مجال التكامل التجاري هنالك محاولات جادة بين مجموعات دول عربية للتكامل في ما بينها، مثل مجلس دول التعاون الخليج ودول شمال أفريقيا. كما أصبح الحديث عن المنطقة العربية الحرة يكتسب جدية في السنوات الأخيرة. في مجال التخصيص، وضع عدد من الدول العربية برامج للتخصيص (الصادق وآخرون 1995). وفي ما يختص بالجاذبية للاستثمار الخارجي الخول العربية لبعضها، فقد ارتفعت الاستثمار المنابية البيل العربية البعضها، فقد ارتفعت الاستثمار السادي يقل عن نصف بليون دولار، نجده وصل إلى 1,5 بليون و 2,1 بليون و 2,1 بليون و 1,2 بليون و 2,1 والمسقة العربية لضمان الإستثمار 1997). ونعتقد أن قرار المستثمار لا يتأثر كثيراً بالقومية كما أرضح أحمد (1996 على الدول). ونعتقد أن الاستثمار الاجنبي للباشر مع العلم أن الاستثمار الإجنبي للباشر في الدول العربية أذي درداد سنفأ (1997 المسافق). (الاستثمار الإجنبي المباشر في الدول العربية أخذ يزداد سنفأ (1979 على الله 1900).

مع ذلك يبقى التحول سلحفائياً. وبينما لاحظ صندوق النقد الدولي اتجاهاً تحررياً في الدول العربية في منتصف الثمانينات (IMF 1985)، مازلنا نجد الدراسات الحديثة التي أشرنا اليها أعلاه تصنف اقتصادات الدول العربية بأنها مكبلة وهي على أعتاب القرن الواحد والعشرين، العمل المطلوب يفوق ما تم حتى الآن.

#### الخلاصية

تعرضت الورقة لمعنى العولة ومظاهرها وأسبابها، فيما يختص بالمفهوم وضحنا أولاً أنها وعملية، دينامية وأنها في السياسة تعني أن للأحداث والقرارات والنشاطات في مكان ما من العالم نتائج مهمة لافراد وجماعات ومجتمعات في أمكنة أخرى، في الاقتصاد تعني العولمة التعددية في التجارة والاستثمار وفيها تقل أهمية الوطن الأم، بالنسبة للشركة. وفي إدارة الأعمال هي توجه ورؤياً فيها يصبح العالم كله أو أي بلد سوقاً للشركة. ومقع عمليات إنتاجية محتمل وفيما يضتص بالطاهر رأينا كيف أن التجارة العلمة تقطي الإنتاج الدولي بدرجة متزايدة وأن الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر بسيعران بوتيرة سريعة خاصة الأخير، أما عن دوافع ومحركات العولة فقد أوجزناها في سبعة هي: حركة تحرير التجارة عبر الجات، وحركة التكامل الاقتصادي بين الدول، والشركات عبر الوطنية، وثورة التقنية وتحرير الاقتصادات، والتخصيص وانهيار النظام الشيرعي. وقد أوضحنا أيضاً تداخل هذه العوامل وتأثيرها في بعضها البعض.

أما عن آفاق المستقبل فقد أشارت الدراسة إلى أن العولمة ستتواصل لكن بخطى أبطأ وإن الدولة القومية ستظل معنا مؤثرة في النشاط الاقتصادي ولن تختفي كما تنبا البعض وإن التاريخ «لم ينته» بعد وستظهر صراعات داخل الرأسمالية رغم انتصارها وبسبب تنوعها. كذلك ستتباطاً حركة تحرير التجارة لدخولها المراحل الصعبة وهي: الحواجز غير الجمركية، الخدمات وفتح أسواق دول آسيا. الاتمتة وتقنية المعلومات قد تجعل الحجم الاقتصادي للإنتاج أقل في بعض الصناعات وبالتالي تقل الماجة للنظر للأسواق القطرية كسوق واحدة. جماعات المصالح والنقابات ستبطئ من التخصيص والتحرير لأنها تتضرر بسبب فقدان الوظائف. وأخيراً النزاعات الوطنية والغربة الثقافية ستبطئ حركة العولمة

في الجزء الأضير ناقشنا علاقة الدول العربية بالعولمة من حيث المظاهر التي اعتمدناها في البداية فوجدنا أن مشاركة الدول العربية كمجموعة ضعيفة وأضعف منّ مشاركة أي مجموعة أخرى من الدول النامية وعزونا ذلك الوضع إلى كون مسببات العولمة التي ناقشناها في الجزء الثالث من المقال غير موجودة وبالتالِّي لا فعالية لها في العالم العربي. ومع ذلك لاحظنا بوادر تغيير في كثير من الدول العربية نحو الانفتاح والتداخل في العالم اقتصادياً لكن ما يتوجب عمله مازال كبيراً. هذه صورة إجمالية وحتماً سيختلف الوضع من دولة لأخرى وعلى أية حال يحتاج هذا الموضوع إلى دراسة منفصلة تنظر في وضع كل دولة ومسبباته وربما حتى جدوى العولمة وذلك ما نأمل أن يتم فى دراسةً

## المصادر

البازعي، حمد بن سليمان

«الإتجاهات الحديثة في نظرية وسياسة التجارة الدولية في ظل التوجهات 1995 نحو العالمية»، ابريل، الرياض: ص 127-153 جمعية الإقتصاد السعودية وقائع وأوراق اللقاء السنوي التاسع.

البعلبكي، منير

المورد: «قاموس انكليزي ـ عربي» بيروت: دار العلم للملايين. 1995

بوحليقة، إحسان

«دور التخصيص في انجاز الخطة الخمسية السادسة في الملكة العربية 1995 السعودية» ابريل، الرياض: ص: 79-110 جمعية الاقتصاد السعودية، وقائع وأوراق اللقاء السنوي التاسع.

توفيق، على والجارحي، معبد ولطيفة، نبيل عبدالوهاب

جهود ومعوقات التخصيص في الدول العربية، أبوظبي: صندوق النقد 1995 العربي، معهد السياسات الاقتصادية.

صندوق النقد الدولي

آفاق الاقتصاد العالمي، واشنطن، أكتوبر. 1992

الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر

ب.ت، مختار الصحاح، بيروت: دار القلم.

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

1996 ضمان الاستثمار، نشرة شهرية تصدرها المؤسسة، عدد (يناير ومايو).

Adam, C., Cavendish W. and Mistry, P.

1992 Adjusting Privatization: Case Studies from Developing Countries. London: John Curry Ltd; 1992.

Ahmed, A.

1996 "Policy and Other Determinants of Inter-Arab and Foreign Investment in Arab Countries" Middle East Business Review 1 (1) 52-64.

Appaduri, A.

1990 "Disjuncture and Differences in the Global Cultural Economy" PP: 295-310 in M. Featherstone (ed) Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity, London: Sage Publications.

Bartlett, C., Doz, Y. and Hudland, G.

1991 Managing the Global Firm. London: Routledge.

Beesley, M. E.

1992 Privatization, Regulation and Deregulation, London: Routledge.

Caves, R.,

1971 "International Corporations: The Industrial Economics of Direct Investment". Economica 38-149.

Dicken, P.

1992 Global Shift: The Internationalization of Economic Activity, 2nd Ed. London: Paul Chapman Publishing Ltd.

Douglas, S. and Craig, C.

1995 International Marketing Strategy. New York: McGraw-Hill Inc.

Douglas, S. And Wind, Y.

1987 "The Myth of Globalization". Columbia Journal of World Business 22(4) Winter: 19-29.

Drucker, p.

1986 "The Changed World Economy". Foreign Affairs 64 (4) Spring: 768 - 791.

Dunning, J.

1988 "The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions", Journal of International Business Studies 19 (1) Spring: 1-31.

El-Agraa, A.

1982 "The Theory of Economic Integration" PP 10-27 in A. El-Agraa ed. International Economic Integration. London: The MacMillan Press Ltd.

Euromonev

1992 Markets'92 (Supplement) March, Euromoney Publications.

Euromoney

1993 The 1993 Guide to Currencies, Euromoney Publications.

Euromoney

1996 Guide, Emerging Market Currencies (supplement) June, Euromoney publications

Featherstone, M.

1990 "Global Culture" PP 1-14 in M. Featherstone ed Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity. London: Sage Publications.

Fukuyama, F.

1989 "The End of History" National Interest 16 Summer: 3-18.

Greenway, D. and R. Hine,

1991 "Trends in World Trade and Production" pp 1-12 in D. Greenway, R. Hine, A. O'Brien and R. Thoroton eds. Global Protectionism. London: MacMillan.

Huntington, S.P.

1993 "The clash of Civilization?" Foreign Affairs 72 (3) Summer: 22-49.

Hymer,S.

1970 "The Efficiency (Contradictions) of Multinational Corporations." American Economic Review 60 (2) May: 441-448.

The International Monetary Fund

The Balance of Payments Statistics Yearbook. Washington D.C. Various annual issues.

The International Monetary Fund

1985 "Foreign Private Investment in Developing Countries." Occassional Paper No. 33, Washington, D.C.

Johnson, B.T. and T. P. Sheehy

1996 Index of Economic Freedom. Washington, D.C.: The Heritage Foundation.

## Kindleberger, C.

1969 American Business Abroad: Six Lectures. New Haven: Yale University Press.

#### Levitt, T.

1983 "The Globalization of Markets." Harvard Business Review 61 (3) May-June: 92-102

## McLuhan, M.

1968 Understanding Media: The Extensions of Man. London: Routledge and Kegan Paul.

## McGrew, A.

1992 "Conceptualizing Global Politics" pp 1-28 in A. McGrew and P. Lewis Global Politics; Globalization and the Nation-State. Cambridge UK:Polity Press.

#### Nelson, C.

1994 Managing Globally: A Complete Guide to Competing World-Wide. Burr Ridge Ill.: Irwin Professional Publishing.

## Ohmae, K.

1990 The Borderless World: Power and Strategy in the International Economy. New York: Harper Business, Division of Harper Collins.

1995 The End of the Nation-State: The Rise of the Regional Economics, London: Harper Collins Publishers.

#### O'Brien, R.

1992 Global Financial Integration: The End of Geography. London: The Royal Institute of International Affairs.

#### Perlmutter, H.

1969 "The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation". Columbia Journal of World Business 4 (1) 9-18.

#### Porter, M.

1990 "The Competitive Advantage of Nations". Harvard Business Review 68 (2) March-April: 73-93.

#### Salvatore, D.

1993 International Economics. New York: Macmillan Publishing Company.

#### Servan-Schreifer, J.

1969 The American Challenge. New York: Avon.

#### Tennenbaum, F.

1970 "The Survival of the Fittest" pp 99-113 in C.Brown ed. World Business: Problems and Politics. New York: The MacMillan Company.

#### Thompson, G.

1992 "Economic Autonomy and the Advanced Industrial State": pp 197-215 in A. McGrew and P. Lewis eds. Global Politics, Globatization and the Nation-State. Cambridge U.K: Polity Press.

## The United Nations

The Statistical Yearbook (The 1986 issue for 1970 and 1980 and the 1995 issue for 1985-1993). New York: The United Nations.

## Vernon, R.

1966 "International Investment and International Trade in the Product Cycle", Quarterly Journal of Economics 80 (2) May: 190-207.

## Whalley, J.

1991 "Recent Trade Liberalization in the Developing World" pp 225-253 in D. Greenway R. Hine, A. O'Brien and R. Thomton eds. Global Protectionism. London: MacMillan

#### The World Bank

- 1994 World Debt Tables: External Finance for Developing Countries, Washington D.C.: The World Bank.
- 1996 World Debt Tables: External Finance for Developing Countries, Washington D.C.: The World Bank.
- 1994 The World Development Report, 1994. Washington D.C.: The World Rank
- 1995 The World Tables, Washington D.C.: The World Bank.



# Discover the wide world of Islamic literature

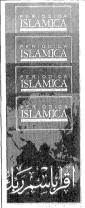

The journal is produced to a very high standard, and should be a very useful source for all libraries and information users concerned with Islamic issues. Information Development (London), Volume 7, Number 4, pages 241-242

This journal is doing a singular service to the cause of the publicity of periodical literature on Islamic culture and civilization in all its diverse aspects. Every scholar of Islamic Studies should feel indebted to you for this service.

PROFESSOR S.M. RAZAULLAH ANSARI

President, International Union of History and Philosophy of Science (IUHPS)
Commission for Science and Technology in Islamic Civilization, New Delhi, India

(Periodica Islamica is) an invaluable guide...
PROFESSOR BILL KATZ

Library Journal (New York), Volume 118, Number 21, page 184

Periodica Islamica is a most valsable addition to our reference collection.

PROFESSOR WOLFGANG BEHN
Union Catalogue of Islamic Publications, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz
Perlin, Germany

It is recommended for all research libraries and scholars of the Islamic viewpoint.

DR. RICHARD R. CENTING

MultiCultural Review (Westport, Connecticut), Volume 2, Number 1, page 40

You should be congratulated on Periodica Islamica which should prove to be a valuable journal to persons interested in Islam and the entire Muslim World.

AMBASSADOR (RTD.) CHRISTOPHER VAN HOLLEM
The Middle East Institute, Washington DC, USA

Periodica Islamica is an international contents journal. In its quarterly issues it reproduces tables of contents from a wide variety of serials, periodicals and other recurring publications wouldwide. These primary publications are selected for indexing by Periodica Islamica on the basis of their significance for religious, cultural, socioeconomic and political affairs of the Muslim world.

Periodica Islamica is the premiere source of reference for all multi-disciplinary discourses on the world of Islam. Browsing through an issue of Periodica Islamica is like visiting your library 100 times over. Four times a year, in a highly compact format, it delivers indispensable information on a broad spectrum of disciplines explicitly or implicitly related to telamic issues.

If you want to know the Muslim world better, you need to know Periodica Islamica better.

| Founding Editor-in-Chief  Dr. Munawar A<br>Consulting Editor  Dzafar Abbas Malik<br>Periodica Islamica, 31 Jalan Rlong<br>Kuala Lumpur-59100, Malaysia | Annees Annetica Online dranees Compussioner dranees Compussioner dranees Delphi d |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| s                                                                                                                                                      | ubscription Order Form Annual Subscription Rates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Individual US\$40.00 ☐ Institution US\$249.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Name                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Address                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| City, State, Code                                                                                                                                      | Country                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Bank draft 🔲 🔤                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| coupons 🔲 🍩                                                                                                                                            | Expiration date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Money order                                                                                                                                            | Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| BY To place your order immediately telephone [+60-3] 282-5286                                                                                          | BY Complete this order complete this order form and send to (+60-3) 282-8489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| STIRSCRIBERS IN MALAYSIA MAY PAY A                                                                                                                     | N EQUIVALENT AMOUNT IN RINGGIT (M\$) AT THE PREVAILING EXCHANGE RATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |

# التفاول والتشاوم وعلاقتهما ببعدي الشخصية: الانبساط والمصابية

# حسن عبداللطيف\* لولسوة حميادة\*\*

يقول بيرفن في كتابه الجديد «علم الشخصية» The Science of Personality: إن الكتب الحديثة التي تصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعاً أشارت باستمرار إلى أن التفاؤل optimism والمزاج الإيجابي أمران أساسيان للصحة العامة (Pervin 1996, 325). وعلى العكس من ذلك، فقد ارتبط التشاؤم pessimism والنظرة السلبية للأحداث بسوء التوافق والاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب (Carver & Gaines 1987). وفي دراسة حديثة مكررة لدراسة «كارفر وجينز» توصل الباحثان مارشال ولانغ» إلى النتائج نفسها، وهي أن التفاؤل يرتبط ارتباطاً سلبياً بأعراض الاكتئاب (Marshall & Lang 1990) ويرى غودوين وغوز في كتابهما: التشخيص الطبي النفسي Psychiatric diagnosis أنه من المألوف عن المرضي المكتئبين أن يكون لديهم توقع منخفض للشفاء مما يعانون منه من أعراض & Goodwin) (Guze 1989, 15. ويضيف الكاتبان أن تلك النظرة التشاؤمية لامكانية الشفاء بحب أن يستخدمها المعالج بوصفها اشارة تحذيرية إلى أن حالة المريض الاكتئابية حادة. ويقارن الكاتبان بين المريض المكتئب والمريض العادي، فيذكران ان الأخير نادراً ما يفقد الأمل في الشفاء حتى ولو كانت حالته المرضية سيئة جداً، في حين ان المريض المكتئب يكون متشائماً من إمكانية الشفاء من مرضه حتى ولو كان يعانى من أعراض مرضية عادية.

والواقع أنه وعلى الرغم من أهمية مفهومي التفاؤل والتشاؤم في الحياة الانسانية بشكل عام، وفي الدراسات النفسية بشكل خاص، فإن تاريخ الاهتمام بهذين المفهومين حديث نسبياً حيث ظهر الاهتمام بدراستهما في نهاية السبعينات. وفي خلال العقدين السابقين احتل مفهوما التفاؤل والتشاؤم مركز الصدارة في عدد من الدراسات في الشخصية وفى علم النفس الإكلينيكي وفي علم نفس الصحة العامة وفي علم النفس الحضاري المقارن. (Scheier & Carver 1985, 1992; Chang in press).

مدرس (Assistant prof.) بقسم علم النفس، كلية الآداب، جامعة الكويت.
 إلى المجاهة المجاهة (Assistant prof.) بقسم علم النفس، كلية التربية الأساسية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي،

ويتجلى اهتمام علماء الشخصية بالتفاؤل والتشاؤم في اتخاذهم هذين المفهومين بوصفهما من الجوانب التي توضع في الاعتبار في التصور العام حول طبيعة الإنسان. فمثلاً هل يمكن اعتبار الإنسان مخيراً أو مسيراً، متأثراً بالعوامل البيئية أو الوراثية... المخ؟، أو أن الإنسان يميل بطبيعته إلى أن يكون متفائلاً أو متشائماً، وقد يعبر أحياناً عن التفاؤل والتشاؤم في مثل هذه التصورات في تساؤل مؤداه: هل يحمل الإنسان أساساً جانب الخير أو الشر (Schultz 494).

وحديثاً، طور «سليجمان» وزملاؤه نظريتهم في أسلوب التفسير explanatory style وقد استخدموا مفهوماً جديداً يستخدمه الفرد في تفسير الأحداث التي يتعرض لها، وأطلق على المفهوم الجديد أسلوب التفسير التشاؤمي pessimistic explanatory style (Peterson, Seligman, & Vaillant 1988; Seligman 1991). «بترسون وسليجمان» ان أسلوب التفسير التشاؤمي يتكون من ثلاثة أبعاد. أولها التفسير الداخلي internal explanation وهو يشير إلى الذات (مثل أنا صاحب الخطأ) وفي هذه الحالة فإنَّ احتمال فقدان تقدير الذات يكون عاليًّا بعد تعرض الفرد إلى إحداثُ خارجية سيئة. وثانيها التفسير الثابت Stable explanation ويشير ذلك إلى اقتناع بأن الأسباب ستظل ثابتة دائماً ومستديمة (مثل: هذه حال الدنيا دائماً)، وهذا التوجه في التفسير يولد لدى الفرد صعوبات مزمنة في حالة حدوث الأحداث السيئة. أما البعد الثالث فيعرف بالتفسير الشامل global explanation، ويعود هذا التفسير إلى تعميم أثر الأحداث (مثل: إن ما حدث سيؤثر بشكل كبير على كل شيء أقوم به)، وهذا التفسير يؤدي بالفرد إلى الاعتقاد بأن الحدث السيء الذي تعرض له سيؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة. وبهذا نرى أن أسلوب التفسير التشاؤمي للأحداث غير السارة ذا الصفة الداخلية والتابتة والشاملة يكون له أثر موهن على قدرة الفرد على التوافق مع الضغوط والأحداث الخارجية غير السارة. وقد أجريت دراسات عدة على أسلوب التفسير التشاؤمي أسفرت عن نتائج تربط بين ذلك الأسلوب لدى الراشدين وبين الإصبابة بالأمراض الجسمية المختلفة، وبانخفاض مستوى الأداء الأكاديمي والرياضي والمهنى (Peterson et al. 1988)

وأدى إذرياد اهتمام الباحثين بمفهومي التفاؤل والتشاؤم، إلى ظهور أمور جدلية عدة، مثل الجدل حول تعريف التفاؤل والتشاؤم، وما إذا كان من المكن اعتبار هذين المفهومين بعداً واحداً على خط مستقيم أو أنهما يمثلان بعدين شبه مستقلين. الأمر الآخر يتعلق بتطوي المقايس العلمية لقياس كل من التفاؤل والتشاؤم، ومن جانب آخر ظهرت يتعلق بتطوير القاييس العلمية لقياس كل من التفاؤل والتشاؤم، ومن جانب آخر ظهرت دراسات عدة تربط بين كل من هذين المفهومين وبعض من المتغيرات الديموغرافية، كالجنس والنوعر (عبدالخالق والانصاري 1995)، والأصطرابات النفسية المختلفة، مثل الاكتئاب والإدمان (Aspinwall & Taylor)، والأداء الاكديمي والمهني (Aspinwall & Taylor)، والأداء الاكاديمي والمهني (Marshall et) وبين بعض من متغيرات الشخصية، كالانبساط/ الانطواء والعصابية (Changin press) المخلفة (Changin press).

والحقيقة أن المطلع على الدراسات النفسية الحديثة في مجال التفاؤل والتشاؤم يلاحظ أن الدراسات العربية في هذا المجال شبه معدومة، الآمر الذي يجعل لزاماً على الباحثين أن يولوا هذا المجال حقّه من الدراسة والبحث، وإلقاء الضوء على العلاقة بين مُفهومي التفاؤل والتشاؤم وبعض من متغيرات الشخصية الرئيسية، مثل الانبساط والعصابية، فضلاً عن فحص ما إذا كانت هناك فروق جوهرية بين الذكور والإناث في هذين المفهومين. الأمر الآخر المشجع على إجراء هذه الدراسة هو قيام أحد الباحثين العرب، حديثاً، بتطوير قائمة عربية لتقدير الفروق الفردية في التفاؤل والتشاؤم (عبدالخالق 1996)، ولكن لا توجد دراسات عربية تبين مدى كفاءة تلك القائمة في التمييزبين الجنسين في التفاؤل والتشاؤم، ولم يسبق أن استخدمت تلك القائمة مع متعلقات في الشخصية مثل الانبساط و العصابية.

وبناء على ما تقدم، فإن المشكلة التي نحن بصددها تتلخص في محاولة معرفة ما إذا كانت هناك فروق جوهرية بين الذكور والإناث في التفاؤل والتشاؤم؟ وما إذا كان هناك ارتباط بين كل من التفاؤل والتشاؤم وكل من الانبساط والعصابية، وكذلك ما إذا كان هناك ارتباط بين التفاؤل والتشاؤم وبعضهما.

# والواقع أن لهذه الدراسة أهمية كبيرة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

- (1) الاستفادة من البحوث السيكومترية العربية عن طريق استخدام المقاييس والاختبارات المصممة والمقننة على البيئة العربية، إذ ان ذلك الأسلوب من القياس النفسى يعد أكثر صدقاً ومواءمة مقارنة بالمقاييس المترجمة. وفي هذا الخصوص يعتقد ترياندس أنه جرى العرف على ترجمة الاختبارات من لغة إلى أخرى لاستخدامها في الدراسات عبر الحضارية، ولكنه حذر من أن هذا الإجراء قد لا ينتج أداة قياس صادقة، ويؤكد بأن المارسة الجيدة تقتضى تصميم المقاييس الخاصة بحضارة معينة (Triandis 1980).
- (2) تحظى دراسة الفروق بين الجنسين في متغيرات الشخصية المختلفة باهتمام كبير لدى الباحثين في علم النفس. فقد يكون لدى الأفراد توقعات عن الفروق بين الجنسين، تعتمد على فكرة مستبقة لما تكون عليه شخصية الرجل أو المرأة. وتأتى نتائج الدراسات لتناقض تلك التوقعات أو تؤكدها في حالة وجود عوامل متداخلة دون أُخرى. ولهذا، فإن فحص الفروق بين الجنسين في متغيري التفاؤل والتشاؤم يسهم في بناء تصوراتنا عن الجنسين، على أساس واقعى (المبيريقي).
- (3) ذكر سابقاً ارتباط كل من التفاؤل والتشاؤم بالاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاُن. وبما أن من أعراض الاكتئاب الشائعة الانسحابية والانطواء (APA 1994, 327)، فمن الأهمية بمكان معرفة ما إذا كان الانبساط والإنطواء يرتبطان بالتفاؤل والتشاؤم بشكل أو بآخر. وهذه المعرفة لها أهمية نظرية حيث أنها تبين المتعلقات المختلفة المرتبطة بالتفاؤل والتشاؤم. والأهمية العملية تكمن في استخدام مثل هذه المعرفة في تصميم البرامج الإرشادية والعلاجية المناسبة لكل حالة. فمثلاً، اذا تبين من التشخيص الاكلينيكي أن عرض الانطواء الذي تتصف به الحالة مرتبط بنظرة تشاؤمية نحو المياة، فإن هذه

المعرفة بالتالي تسهم في رسم الخطة الارشادية المناسبة والهادفة إلى تغيير تلك النظرة التشاؤمية لدى الحالة.

في الإطار النظري للدراسة، نتناول تعريف كل من التفاؤل والتشاؤم، ونتعرض للجدل حول ما إذا كان التفاؤل والتشاؤم بعداً واحداً على متصل، أو بعدين مستقلين متداخلين نوعاً ما. هذا فضلاً عن عرض موجز لنظرية أيزنك في الانبساط والعصابية، ويتخلل ذلك محاولة الربط بين كل من التفاؤل والتشاؤم وبعدي الانبساط والعصابية.

# تعريف التفاؤل والتشاؤم:

يقول تشانغ وزملاؤه في هذا الخصوص: أنه ليس هناك تعريف متفق عليه لكل من التفاؤل والتشاؤم (Chang, D'zurilla, & Maydeu - Olivares 1994) ويعتبر تعريف شاير وكار فر من أشهر التعريفات للمفهومين، وقد أخذ بذلك التعريف العديد من الباحثين. وهما بعرفان التفاؤل والتشاؤم بأنهما إما توقعات إيجابية للنتائج بوجه عام (عند المتفائل) أو سلبة (عند المتشائم) (Scheier & Carver 1985). وقد صمم هذان المؤلفان اختبار التوجه نحو الحياة Life Orientation Test (LOT) لقياس الفروق الفردية في ذلك التوجه، ويشتمل المقياس على 12 عبارة. ومن أمثلة تلك العبارات: «دائماً أنظر إلى الجانب المضىء من الأمور»، «في الأوقات غير المؤكدة، دائماً أتوقع الأفضل». وقد طور المؤلفان نظريتهما عن مفهومي التقاؤل والتشاؤم بوصفها جزءاً من نظريتهما في ضبط الأداء الوظيفي الهادف control theory of goal directed functioning. ويفترضان في هذه النظرية أن المشاعر الإيجابية مرتبطة بمدى الحركة (التوجه) نحو الأهداف، في حين أن المشاعر السلبية مرتبطة بمدى الحركة المبتعدة عن الأهداف (Carver & Sheier 1990). وبمعنى آخر، فان الانفعال لا يرتبط فقط بالخبرة الخاصة بمدى الحركة نحو الأهداف، أو بعيداً عنها، بل بالتوقعات المتعلقة بالنتائج. وعلى هذا، فالانفعالات الإيجابية ليست مرتبطة بالتقدم نحو الهدف فقط، وإنما بالتوقع الإيجابي لنتائج ذلك التقدم (المشاعر التفاؤلية). وعلى العكس من ذلك نجد الشاعر السلبية مرتبطة بالتوقع السلبي لنتائج ذلك التقدم (المشاعر التشاؤمية).

ويرى كارفر وشاير أن التفاؤل صفة مهمة في الشخصية، تتضمن توقعات عامة حول الستقبل. ويقع الأفراد على خط متصل: من المتشائمين (الذين يتوقعون بشكل عام شياء سيئة ستحدث) على أحد طرفي ذلك الستقيم، إلى المتفائين (الذين يتوقعون بشكل عام أمياء حسنة ستحدث) على الطرف الآخر. وقد دلت البحوث على أن الفروق الفردية على اشعد التفاؤل والتشاؤم ثابتة بشكل نسبي، ولفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، حتى لدى على بعد التفاؤل والتشاؤم بالمنافقة والمسيمة (Scheier & Carver 1993). وباختصار، نرى أن موقف الكاتبين كارفر وشاير من تعريف التفاؤل والتشاؤم يركز على أن المفهومين يعكسان توقعات الأفراد لأحداث المستقبل، أو لعواقب الأمور.

وعلى العكس من ذلك، قدم دمير وزملاؤه تعريفاً واسعاً للتفاؤلُ والتشاؤم، يتضمن الاعتقاد بأن هذين المهومين يعكسان نظرة إيجابية أو سليبة للحياة (Dember et al. 1989). فبينما نرى أن تعريف كل من شاير وكارفر يتجه نحو المستقبل، نجد أن تعريف دمبر و زملائه بتضمن إدراك الحاضر و تقييمه، و كذلك المستقبل.

وبناء علي ذلك التعريف طور دمبر وزملاؤه مقياس التفاؤل والتشاؤم Optimism and Pessimism Scale (OPS) ويتكون هذا القياس من 56 عبارة، تقيس 18 عبارة منها التفاؤل، ومثلها لقياس التشاؤم، فضلاً عن عشرين بنداً مكرراً بصيغ أخرى في المقياس.

المجال الآخر الذي أثار جدلاً، دار حول بعدية Dimensionality التفاؤل والتشاؤم، ووجهة النظر السائدة هي تلك التي يقول بها شاير وكارفر. وهي ترى أن كلا من التفاؤل والتشاؤم يشكلان متصلاً ثنائي القطب، يقع أحدهما مواجها للآخر. وهذه الرؤية تفترض أنه لا يمكن للفرد أن يمتلك أفكاراً تفاؤلية وتشاؤمية في الوقت نفسه Scheier & Carver) (1985. وحديثًا، أجريت العديد من الدراسات التي تحدت ذلك النموذج ذا البعد الواحد، وقد رأى أصحابها أنه من الأفضل أن ينظر إلى التفاؤل والتشاؤم على أنهما بمثلان بعدين مستقلين إلى حد ما (Marshal et al. 1992; Chang et al. 1994) وفي محاولة للوصول إلى رأى محدد بخصوص بعدية التفاؤل والتشاؤم، قام تشانغ وزملاً وه بدراسة استخدموا فيهاً المنهجين التوكيدي والاستكشافي confirming exploratory على عينة ضمت 389 فرداً من طلاب الجامعة، ووجدوا أن اختبار التوجه نحو الحياة يشتمل على عاملين، أحدهما يمثل التفاؤل والآخر التشاؤم. وقد كان معامل الارتباط بين العاملين بساوي --0.54. وعلى العكس من ذلك ظهر أن مقياس التفاؤل والتشاؤم يشتمل على عوامل عدة، وذلك بسبب التعريف الواسع الذي بني عليه المقياس المذكور سابقاً. وقد توصل مارشال و زملاؤه إلى النتيجة نفسها، باستُخدام اختبار التوجه نحو الحياة، مع عينة تكونت من البحارة الذكور. والخلاصة، أن تلك الدراسات ألقت بعضاً من الشك على النظرة السائدة عن مصداقية أحادية البعد لكل من التفاؤل و التشاؤم.

وهناك موقف نظرى آخر جدير بالاهتمام، يأخذ به أصحاب نظرية الضغوط -Lazar) us & Folkman 1984). فالتقييم المعرفي -cogni). فالتقييم المعرفي -cogni). فالتقييم المعرفي -cogni tive apparisal والكفاءة الذاتية Self-efficacy وتوقعات النتائج outcome expectancies عند هؤلاء، ينظر اليها كلها على أنها استجابات تقتصر على موقف معين وليست ميولاً أو ما يشبه السمات الشخصية. وعلى ذلك، فإن أي فرد قد يكون متفائلاً في بعض من المواقف والموضوعات في حياته (مثل العمل، وجماعة الأصدقاء، ومتشائماً في الوقت نفسه من أشياء أخرى (مثّل الزواج، والحياة العاطفية). والحقيقة ان هذا الرأي جدير بالاهتمام والبحث، لإلقاء الضوء على المحددات المعينة التي تجعل أمراً ما مدعاة للتفاؤل وأمراً آخر يجلب مشاعر التشاؤم، عند فرد معين. الأمر الآخر الجدير بالاهتمام هنا هو هذه النظرة إلى خصوصية الموقف situation specifcity والتي قد يمكن الاستعانة بها في تفسير بعض من نتائج الدراسات التي تنتهي إلى أن أفراداً أو جماعة معينة دون أخرى تبدو أكثر تفاؤلاً أو تشاوَّماً. بمعنى آخر، إن الاستعانة بخصوصية الموقف في التفسير تعيننا في التحفظ عن إطلاق التعميمات على السمات الشخصية التي يزعم أن جماعة معينة تمتاز بها دون غيرها من الحماعات الأخرى.

والحقيقة أن مفهومي التفاؤل والتشاؤم ولّدا مفاهيم جديدة أصبحت مادة للبحوث والدراسات المختلفة. ومن تلك المفاهيم ما يعرف بالتشاؤم الدفاعي defensive pessimism. ويرى نورم وكانتور (Norem & Cantor 1986) أن الأفراد المتفاتلين في أثناء انتظارهم ويرى نورم وكانتور (Norem & Cantor 1986) أن الأفراد المتفاتلين في أثناء انتظارهم كلإنجاز التحصيلي يشعرون بقليل من القلق نسبياً، وتكون لديهم توقعات عالية وآمال كبيرة. وفي الجانب الآخر، نجد الأفراد الذين يتصفون بالتشاؤم الدفاعي يرسمون لانفسهم أسوا «سيناريو»، وتكون لديهم توقعات منخفضة. وهذا النوع من الأفراد عندما يكونون طلاباً يبدو عليهم إلقاق دائماً، حتى حينما لا يكون هناك داع لذاك. وكلا الأسلوبين: التفاؤل والتشاؤم الدفاعي، يمكن اعتبارهما استراتيجيات توافقية في الموافف التحصيلية، القاؤل والتشاؤم اللفاق التحصيلية، مع تجنب التفكير في ما قد يغدو سيئاً. الأفراد في التركيز على التوقعات الأدائية الإيجابية، مع تجنب التفكير في ما قد يغدو سيئاً. أما الأفراد الذين يتسمون بالتشاؤم الدفاق المرتبط بالأداء الإكاديمي. ومكذا، فهم يتصورون أسوأ ما يمكن أن حدث لهم ويهيئون أنفسهم مبدئياً لاحتمال الفشل وعدم الأداء البيد، ويبدو أن كل ذلك يعمل على تهدئتهم قليلاً، حتى من دون أن يلزموا أنفسهم بمتابعة الاستعداد للإنجاز التحصيلي، والواقع أن اتباع مثل هذه الاستراتيجية من التشاؤم الدفرد.

ويضيف نورم وكانتور أن مثل هذه الاستراتيجيات، التي قد يلجا إليها الأفراد في المجال التحصيلي، لا تنقل إلى مجالات أخرى مثل الناحية الاجتماعية . وهذا يعني أن المتفائل أو المتصف بالتشاؤم الدفاعي في الموقف الإكاديمي، قد لا يكون كذلك في تعامله مع الانشطة الاجتماعية.

الظاهرة الأخرى الجديدة التي حازت على اهتمام الباحثين، هي ما يسمى بالتفاؤل بان الواقعي mrealistic optimism. ويقصد بذلك ميل لدى بعض من الناس إلى الاعتقاد بان الاحتمال الأعلى أن تحدث لهم أحداث عسارة، والاحتمال الأقل أن تحدث لهم أحداث غير الاحتمال الأقل أن تحدث لهم أحداث غير سارة مقارنة بالأخرين (Weinstein 1980, 1984, 1987). وقد قام واينشتاين بسلسلة من الدراسات عن الظاهرة بهدف الكشف عن نزعة الأفراد إلى التفاؤل غير الواقعي لأحداث الدراسات طلب من أفراد العينة البالغ عددها 1858 طالباً الحياة في المستقبل. ففي إحدى الدراسات طلب من أفراد العينة البالغ عددها 1858 طالباً وطالبة مستخدماً مقياس أحداث الحياة والذي يحتوي على 18 حدثاً سلبياً (مثل: في وطالبة مستصاب بالسرطان) أن يختاروا الاجابة التي تمثل موقفهم من بين: «لا فرصة للحداث الإجابية بمعدل فرق المتوسط، في حين كان تقدير هم للأحداث السلبية بمعدل أقل المناسط، في حين كان تقدير هم للأحداث السلبية بمعدل أقل المناسط. (Weinstein 1980).

ويفترض واينشـتاين ان هناك مفهومين على الأخص: الضبط النفسي psychological control والقوالب النمطية stereotypes، متضـمنين بشكل كبير في التفاؤل غير الواقعى عند الحكم على أحداث المستقبل السلبية. فقد ذكر واينشتاين أن الأفراد الذين لديهم ميل نحو التفاؤل غير الواقعي يشيرون إلى أن الأحداث السلبية التي بمقدورهم التحكم بها يقل المتمال عن من المتحكم بها يقل المتمال عن المتعاد ويرى واينشتاين أن هذين المفهومين يوضحان السبل التي يلجآ اليها الناس في تبرير إدراكهم واينشتاين أن هذين المفهومين يوضحان السبل التي يلجآ اليها الناس في تبرير إدراكهم غير الواقعي في عدم تعرضهم للأحداث غير السارة. وقد أيدت الدراسة التي قام بها كل من تايلور وبراون وجود ظاهرة التفاؤل غير الواقعي، وقد تبين لهما ذلك بعد مراجعة 121 در اسة (Taylor & Brown 1921).

## التفاؤل والتشاؤم وبعض أبعاد الشخصية:

مع أن هناك العديد من المتعلقات Correlates مناسبة لدراسة علاقاتها بمفهومي التفاؤل والتشاؤم، إلا أن هناك أبعاداً رئيسية في الشخصية، مثل الانبساط والعصابية تبدو أكثر ملاءمة من غيرها للاسباب التالية:

أولاً، أنه من الضروري تقييم المفاهيم الجديدة في الشخصية في ضوء علاقتها مع مجالات معروفة في الشخصية ومدروسة بشكل مستقيض، لأن ذلك يسبغ على المفهوم الجديد أدلة على صدق التكوين، من خلال طريقتي الصدق الاتفاقي convergent والاختلافي Aivergent. كما بين سميت وزملاؤه (Smith et al. 1989).

ثانياً، أن النظريات الرئيسية البارزة في الشخصية والانفعالات تبعث على التوقع بأن كلا من التفاؤل والتشاؤم يتباينان في ارتباطهما بأبعاد رئيسية في الشخصية & Eysenck. (Eysenck 1995; Gray 1981, 1987; Marshall et al. 1992، وقد يعد ذلك من الأمور المهمة كثيراً.

ثالثاً، وأخيراً، كشفت العديد من الدراسات عن وجود ارتباط سلبي بين التفاؤل واعراض الاكتثاب (عبدالخالق والانصاري 1995، دويدار 1992 (Fisher & Leitenberg 1992، دويدار 1993، Keiter & Carver 1985) وإما أن الاكتثاب يتضمن، في العلاقات الاجتماعية 1987, Scheier & Carver 1985) ما يتضمن، أعراض الانطواء (Plantiage 1986 وبما أن الاكتثاب يتضمن، في العلاقات الاجتماعية 1995, Gilbert 1992; Morris 1979; Watson & Clark 1988) وإما المقاولة فقد يدعونا نلك إلى الافتراض بأن هناك ارتباطاً بين التفاؤل والتشاؤم والانبساط والانطواء. وفي هذا الصدد يقول موريس (1979 في الانبساط والانبساط والتبطر بعدد من سمات الشخصية التي تتباين في ما بينها. ومن هذه السمات: النشاط الاجتماعي والتيسير والتمال. الاجتماعي والميل نحو المبارئة من مل الدراسات عن هذا الموضوع، أن الادتباطا بين الانبساط والاكتثاب.

وكما ورد في الفقرة السابقة، فإن المطلع على الدراسات عن أبعاد الشخصية (الانبساط ـ الانطواء، والعصابية) يجزم بأن هناك ارتباطاً بين تلك الأبعاد والتفاؤل والتشاؤم. ويقدم غراي (Gray 1981, 1987) تفسيراً لذلك حين يقرر أن الفروق الفردية في «الانبساط» و «العصابية» ترجع في أصلها إلى تكوينات المخ، والتي تكون حساسة بشكل متفاوت لإشارات الثراب والعقاب على التوالي. وعلى وجه التخصيص، فقد افترض أن الانبساط ينجم عن حساسية عالية نحو إشارات الثراب. وعلى العكس، فقد افترض أن العصابية تنشأ عن حساسية نحو إشارات العقاب.

وعلى ذلك، فإذا كان التفاؤل يعكس توقعات للأحداث الإيجابية، فإن التفاؤل يجب أن يرتبط بشكل أساسي بكل من الانبساط والحالة المزاجية الإيجابية. ومن ناحية أخرى، إذا كان التشاؤم يشكل ميلاً نحو توقع الأحداث السلبية، فالمتوقع أن يكون التشاؤم مرتبطاً بشكل أساسي بكل من العصابية والحالة المزاجية السلبية. وفي ما يلي سنعرض باختصار لكل من بعدي الانبساط والعصابية للتعرف على الصفات الشخصية للأفراد الذين يقعون على أحد طرفى واحد من هذين البعدين:

يرى أيزنك أنه عند النظر إلى الشخصية عند مستوى النمط نجد ثلاثة أبعاد رئيسية:
الإنبساطية، والعصابية، والذهانية Pysenck & Eysenck (1970, 1986, 1990; Eysenck & Eysenck)
(1985). والبعد عند أيزنك يشكل أعلى مستوى في البناء الهرمي للشخصية (عبدالخالق 1985). ويقول أيزنك يشكل أعلى مستوى في البناء الهرمي للشخصية وترصد الإلى أن تلك الإماد الثلاثة ظهرت في دراسات عدة، استخدمت مقاييس مختلفة مثل: قائمة مينيسونا متعددة الأوجه للشخصية، واستخبار عوامل الشخصية السنة عشر، وقائمة كاليفورنيا النفسية. ويصف أيزنك تلك الإبعاد بأنها تظهر في كل الحضارات المختلفة وليس في الحضارة الغربية فقط. وتتميز أيضاً بانها وراثية، وتميل إلى الثبات عبر فترة طويلة. وقد اتجه أيزنك في السنوات الأخيرة إلى دراسة الإسباب الكامنة وراء تلك الإبعاد، طويلة. وقد اتجه أيزنك في السباب الكامنة وراء تلك الإبعاد، وقد اتجه أيزنك في السباب الكامنة وراء تلك الإبعاد، ولايري بري أنها بيولوجية (اسباب فيزيولوجية أو هرمونية) في طبيعتها (Eysenck 1990).

# المنطوي والمنبسط:

المنطوي النموذجي هادئ ومترو، متأمل ومغرم بالكتب أكثر من غيره من الناس، ومحافظ ومتباعد، إلا بالنسبة لأصدقائه المقربين. وهو يميل إلى التخطيط مقدما، أي إنه ينظر قبل أن يخطو أي خطوة، ويتشكك في التصرف المندفع السريع، ولا يحب الاستثارة، ويأخذ شؤون الحياة الدومية بالجدية المناسبة، ويحب اسلوب الحياة الذي أجيد واتقن تنظيمه، ويخضع مشاعره للضبط الدقيق، ويندر أن يسلك سلوكاً عدوانياً، ولا ينفعل بسرعة، ويعتمد عليه، ويميل إلى التشاؤم، ويعطي أهمية كبيرة للمعايير الأخلاقية.

اما المنبسط النموذجي فهو شخص اجتماعي يحب الحفلات، وله اصدقاء كثيرون، ويحتاج إلى أناس من حوله يتحدث معهم، ولا يحب القراءة أو الدراسة منفرداً، ويسعى وراء الإثارة، ويتطوع لفعل أشياء ليس من المفروض أن يقوم بها، ويتصرف بسرعة من دون ترو. وهو شخص مندفع على وجه العموم، مغرم بعمل «المقالب» وإجاباته حاضرة. وهو يحب التغيير عادة، وياخذ الأمور «ببساطة»، ومتفائل وغير مكترث، ويحب الضحك والمرح، يميل إلى العدوان وينفعل بسرعة، ويمكن القول بصفة عامة أنه لا يتحكم في انفعالاته بشكل جيد ولا يعتمد عليه أحياناً (جابر 332,1990 ـ 334).

# العصابيـــة:

يرى عبدالخالق (1996) أن العصابية neuroticism تشير إلى الاستعداد للإصابة بالاضطراب النفسي أو العصاب neurosis. والاستعداد للإصابة بالعصاب ضروري ولكنه لا يكفي بل يلزم توافر تعرض الفرد إلى قدر مرتفع من الضغوط Stress البيئية الخارجية أو الداخلية.

ويقابل العصابية الاتزان الانفعالي، ويتصف العصابي ـ وهو الفرد الذي يقع عند طرف بعد العصابية ـ بعدم الثبات الانفعالي، ويميل إلى التعرض للقلق اكما تسهل استثارته. وقد يشكو من الصداع والأرق وفقدان الشهية، وقد يجد العصابي صعوبة في العودة إلى الحالة السوية بعد المرور بخبرة انفعالية ضاغطة.

ودا هدتمت دراسات عدة بفحص التفاؤل والتشاؤم وعلاقتها ببعدي «الانبساط» ووالعصابية»، وعلاقة التفاؤل والتشاؤم بمتغيرات آخرى. كما اهتمت دراسات آخرى بالفروق بين الجنسين في التفاؤل والتشاؤم بمتغيرات آخرى. كما اهتمت دراسات آخرى هي الوحيدة التي ركزت على بحث كل من التفاؤل والتشاؤم وعلاقتهما ببعدي الشخصية، الانبساط والعصابية، بشكل أساسي (Marshall et al. 1992). وقد هدفت الدراسة كذلك إلى توضيح ما إذا كان كل من التفاؤل والتشاؤم بمثلان طرفين متقابلين على متصل، أو أنهما بعدان مستقلان إلى عد ما. وقد الشرتا إلى ذلك البحدان مستقلان إلى عد ما. وقد الشرتا إلى ذلك البحدان المباقل. وقد اشتملت الدراسة على عينتين: الأولى مكونة من 466، والثانية من 543 من البحارة الذين كانوا تحت تدريب عسكرى. وقد جمعت من العينتين معلومات تغطي مجائلة من المتحدد من العينتين معلومات تغطي مجائلة من المتحدد وتلك المجالات هي: التفاؤل وتم قياسه باختبار الترجه تحو الحياة من وضع بك وآخرين (Scheir & Carver 1985) والشاعر الإيجابية والسلبية والمسون وآخرين (Costa & McCrae 1989) والشاعر الإيجابية والسلبية لواطسون وآخرين (Watson, Clark & Tellegen 1988).

وقد استخدم الباحثون التحليل العاملي للتاكد مما إذا كان اختبار التوجه للحياة يقيس بعداً واحداً، احد طرفيه التفاؤل والطرف المقابل التشاؤم، أو يقيس بعدين منفصلين نوعاً ما، واتبع الإجراء نفسه مع مقياس اليأس. ودلت نتائج عمليتي التحليل على أن التفاؤل والتشاؤم مفهومان متمايزان إلاّ أنهما مرتبطان. أما في ما يتعلق بالارتباط بين التفاؤل والتشاؤم على المقياسين (اختباري التوجه نحو الحياة ومقياس اليأس)، فقد دلت النتائج على وجود ارتباط مرتفع بين مقياسي التفاؤل في كل من الاختبارين، بينما كان الارتباط بين مقياسي التشاؤم أقل نسبياً في كل من الاختبارين. وكما هو متوقع، فقد كان الارتباط سلبياً بين مقياسي التفاؤل والتشاؤم في كل من الاختبارين. النتيجة الجوهرية الأخرى للدراسة هي أن مقياسي التفاؤل ارتبطا بشكل رئيسي بالانبساطية والمشاعر الإيجابية. وعلى العكس من ذلك، ارتبط مقياسا التشاؤم بالعصابية والمشاعر السلبية.

وفي دراسة أخرى ركز وليامز (Williams 1992)على دراسة العلاقة بين التفاؤل والانبساط والعصابية لدى عينة قوامها 223 من طلاب الجامعة. طبق اختبار التوجه نحو الحياة لقياس التفاؤل واستخبار ايزنك للشخصية. وكشفت النتائج أن التفاؤل ارتبط ايجابياً بالانبساط وسلبياً بالعصابية. ويشير المؤلف إلى أن اختبار التوجه نحو الحياة يميز بين الأفراد الذين يتمتعون بهزايا ايجابية، والذين تنخفض لديهم درجة العصابية.

وفي دراسة حديثة قام تشانغ (Chang in press) بفحص الفروق بين أميركيين من أصل أبيض (ن=81) وأميركيين من أصل آسيوي (ن=81) في درجة التفاؤل والتشاؤم، وارتباط ذلك بالمشاعر السلبية والإيجابية والتوجه السلبي أو الإيجابي نحو المشاكل. ودلت التقافل مان كل الارتباطات أكدت أن التفاؤل أرتبط أرتباطا أيجابيا، ومرتفعا، بالمشاعر الإيجابية والتوجه الإيجابي نحو حل المشاكل، في حين ارتبط التشاؤم ارتباطا مرتفعاً بالمشاعر السلبية والتوجه السلبي نحو حل المشاكل. وقد انطبقت ماتان النتيجتان على كل وأدرا العينة من الأصلين المختلفين، وكان الاستثناء الرحيد عند أفراد العينة من الأصل الأميركي من أصل أسبي يوي قد يحمل مشاعر إيجابية والتوجه السلبي نحو المشاكل. ويعني ذلك أن الأميركي من أصل آسيوي قد يحمل مشاعر إيجابية -positive af:

وهناك دراسة حديثة جديرة بالاهتمام قام بها شبرد وآخرون (Shepperd et al. ومناك دراسة حديثة جديرة بالاهتمام قام بها شبرد وآخرون القعي (1996 حاولوا فيها دراسة ما إذا كان الافراد يمكنهم أن يتخلوا عن تفاؤلهم غير الواقعي نتيجة لبضم من المتفيرات. واشتملت الدراسة على ثلاث دراسات فرعية، اشتملت عينة الدراسة الأولى على 82 طالبا وطالبة من سنوات دراسية مختلفة بواقع 31 من السنة الدراسة الأولى على 82 طالب من أفراد العينة أن يبينوا ما إذا كناوا سيبحثون عن عمل بعد التخرج، مع تحديد قيمة أول راتب متوقع، وقام الطلاب كانوا سيبحثون عن عمل بعد التخرج، مع تحديد قيمة أول راتب متوقع، وقام الطلاب السنة الرابعة قد خفضوا من قيمة الراتب المتوقع بدلت النتائج على أن طلاب السنة الرابعة قد خفضوا من قيمة الراتب المتوقع مع قرب التضرح مقارنة بطلاب السنت الرابعة، وقد استنتج من ذلك أن طلاب السنة الرابعة قد تخلوا عن التفاؤل غير الواقعي مع اقتراب وقت التخرج، أما الدراسة الثانية فقد اشتمات على 144 طالباً وطالبة، طلب من أقراد العينة أن يتوقعوا درجتهم في امتحان أسمير، وكان وقت التوقع قبل الامتحان بشهر (الوقت الأول)، وبعد الامتحان مباشرة (الوقت الثاني) وثلاث أيام قبل معرفتهم بالدرجة (الوقت الثاني) وثلاث أيام عرفتهم بالدرجة (الوقت الثاني) وثلاث توان قبل العد التنازلي في الوقت، وأصبحوا أكثر تشاؤماً في توقعاتهم مع اقتراب موعد معرفتهم النتحة.

والدراسة الثالثة شارك فيها 191 طالباً وطالبة، وطبق على العينة اختبار تقدير الذات self-esteem من وضع روزنبرغ. وقسمت العينة إلى مجموعتين بناء على الدرجات في الاختبار: مجموعة تتصف بتقدير ذات مرتفع وأخرى بتقدير ذات منخفض. ثم اتبعت مع هذه العينة اجراءات الدراسة التي قام بها شبرد وزملاؤه، وعرضنا لها في الفقرة السابقة. ودلت النتائج على أن مجموعة تقدير الذات المرتفع لم ينخفض مستوى تفاؤلها بشكل واضح عبر الأوقات الأربعة، ولكنه انخفض قليلاً في الوقت الرابع.

أكدت الدراسة السابقة على العلاقة الإيجابية من تقدير الذات المرتفع والتفاؤل. وقد تأكد ذلك أيضاً من دراسة أخرى قام بها ديفيز وآخرون (Davis et al. 1992) وشملت العلاقة بين التفاؤل والتشاؤم والوحدة النفسية ومستوى تقدير الذات، عند طلاب الجامعة. وبلغ أفراد العينة 155. وتبين من النتائج أن الوحدة النفسية ترتيط إيجابياً بالتشاؤم وترتبط سلبياً بالتفاؤل. وعلى العكس من ذلك، فقد ارتبط توقير الذات إيجابياً بالتفاؤل وسلبياً بالتشاؤم. أما التفاؤل والتشاؤم، فقد كان الارتباط بينهما سلبياً جوهرياً كما هو

أما في ما يتعلق بالفروق بين الجنسين، في التفاؤل والتشاؤم فالدراسات العربية تكاد تكون نادرة. والدراسة العربية الوحيدة - في حدود علم الباحث - هي تلك التي قام بها عبدالخالق والأنصاري (1995). وقد طبق الباحثان القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم على عينة من طلاب جامعة الكويت الذكور (503) والإناث (522) وظهرت فروق جوهرية بين الذكور والإناث في السمتين. فقد كان متوسط الذكور في التَّفاؤل (م= 54,52) والإناث (م= 53,02)، والعكس فيّ مقياس التشاؤم، إذ حصلت الإناث على (م= 31,52) والذكور (م= 28,78). وتتفق النتيجة الأخيرة مع دراسة أخرى قيام بها الأنصياري (1997) حيث حصيات الإناث على متوسط أعلى من الذكور في التشاؤم على قائمة «جف» لصفات الشخصية. ولكن هذه النتيجة لا تتفق مع دراسات أخرى على عينات أميركية كشفت عن عدم وجود فروق بين الجنسين في التفاؤل والتشاؤم (Fischer & Leitenberg 1986; Mook et al. 1992).

والخلاصة التي نخرج بها من مراجعة هذه الدراسات أن التفاؤل والتشاؤم يرتبطان، معاً، ارتباطاً سلبياً بشكل أساسي، وأن التفاؤل يرتبط إيجابياً بالانبساط والنظرة الإيجابية نحو الحياة والأحداث وتوقير الذّات المرتفع. أما التشاؤم فيرتبط سلبياً بكل تلك المتغيرات، ويرتبط أيجابيا بالانطواء والعصابية والتوجه السلبي نحو الحياة والوحدة النفسية وتقدير الذات المنخفض. أما في ما يتعلق بالفروق بين الجنسين، فيبدو أنه ليس هناك اتساق في النتائج على الصعيد العربي والأجنبي. ففي حين دلت نتائج عربية على أن الذكور أكثر . تفاؤلاً من الإناث، بينما كن أكثر تشاؤماً من الذكور، كشفت دراسات على عينات أميركية عن عدم وجود فروق جوهرية بين الذكور والإناث في التفاؤل والتشاؤم.

لهذه الدراسة هدفان أساسيان: الأول، ينصب على اختبار ما اذا كانت هناك فروق جوهرية بين الذكور والاناث. والهدف الثاني، معرفة ما اذا كانت ارتباطات بين التفاؤل والتشاؤم مع كل من بعدي الشخصية الانبساط والعصابية، وما إذا كان هناك ارتباط بين كل من التفاؤل والتشاؤم. واعتمدت الدراسة الفروض الثلاثة التالية: (1) توجد فروق جوهرية بين الذكور والإناث في التفاؤل والتشاؤم، (2) توجد ارتباطات جوهرية موجبة بين التفاؤل والانبساط وبين التشاؤم والعصابية وسلبية بين التفاؤل والعصابية والتشاؤم والانبساط، (3) يوجد ارتباط جوهري سلبي بين التفاؤل والتشاؤم.

وتكونت عينة الدراسة من 200 طالباً وطالبة بواقع 110 ذكور و110 اناث (عدد الأفراد الذكور مساو للإناث). والعينة تمثل الطلاب في عدد من كليات جامعة الكويت، وقد تطوعوا بالاشتراك في هذه الدراسة، الأمر الذي يعطي كثيراً من الثقة في نتائج هذا البحث. وتراوحت أعمار أفراد العينة بين 18 و 35 سنة، مع ملاحظة أن أكثر من 78% من أقراد العينة تراوحت أعمارهم بين 19 و 22 سنة.

وقد بين اختبار (ت) وجود فرق جوهري بين الذكور والإناث في متغير العمر. إلا أن ذلك الفرق قد يكون تأثيره محدوداً حيث أن كلا من الذكور والإناث ينتميان إلى المرحلة العمرية نفسها، وهي فترة الشباب أو الرشد المبكر، فضلاً عما ذكر سابقاً من أن أكثر من ثلاثة أرباع العينة تقع في الفئة العمرية بين 19 و22 سنة. وللتحقق من أن فرق العمر قد لا يكون عاملاً مؤثراً على نمط الاستجابة، تم حساب معامل الارتباط بين العمر وكل من التفاؤل والتشاؤم، وكانت ر= 80,0، ر= 0,09 بالنسبة للتفاؤل والتشاؤم على التوالي، ما يشير إلى عدم ارتباط العمر بكلا المتغيرين.

واستخدمت أداتان للقياس كما يلي:

1 - القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم، والمقياس من تاليف أحمد عبدالخالق (1996). واعتمدت اجراءات التصميم على عينة مكونة من 277 طالباً وطالبة في جامعة الكريت. ويشتمل المقياس على 15 بنداً لقياس التفاؤل، ومثال لبنود هذا المقياس: «تبدد لي الحياة جميلة»، ويشتمل مقياس التشاؤم كذلك على 15 بنداً. ومثال لبنود هذا المقياس: «أشعر أنني أتعس مخلوق». ويجاب عن كل فقرة على أساس خمسة اختيارات. ووصل معامل ثبات ألفا لكرونباخ إلى 0,93، 0,94 لمقياسي التفاؤل والتشاؤم على التوالي. وهي كلم معاملات ثبات مرتفعة.

وتم حساب صدق المقياس بطرق مختلفة، منها الارتباط بين المقياسين واختبار الترجه نحو الحياة. وأشارت النتائج إلى ارتباط موجب بين مقياس التفاؤل واختبار التوجه نحو الحياة ر=7.0، وارتباط سلبي بين مقياس التشاؤم والاختبار الأخير ر=6,6، ما يشير إلى صدق تلازمي مرتفع للمقياسين. والطريقة الثانية تمت عن طريق حساب الارتباطات المتبادلة بين كل من المقياسين وبعض من مقاييس الشخصية، مثل الاكتئاب والقلق، وكانت معاملات الارتباط بين التفاؤل والاكتئاب 5.7 على حين كان الارتباط بين التشاؤم والاكتئاب 6.7، والنمط نفسه كان بين كل من المقياسين ومقياس القلق، حيث كان معامل الارتباط بين التفاؤل والقلق وبين التساؤم والقلق القلق، حيث كان معامل الارتباط بين التفاؤل والقلق حـ6.0، وبين التساؤم والقلق

والطريقة الثالثة استخدم فيها التحليل العاملي لكل مقياس فرعى من المقياسين على حده، وأسفر عن عامل أحادى واحد. وتشبعت بهذا العامل جميع البنود الخمسة عشر، وتراوحت التشبعات بين 0,622، و 0,809 في مقياس التفاؤل. وفي مقياس التشاؤم تشبعت بالعامل جوهرياً جميع البنود الخمسة عشر، وتراوحت التشبعات بين 0,671، و0,828. وعلى ذلك، فهذا المقياس العربي الجديد يتسم بالثبات والصدق المرتفع، الأمر الذي يجعله صالحاً للاستخدام في البحوث النفسية العربية.

2 \_ استخبار أيزنك للشخصية Eysenck Personality Questionnaire (EPQ): نشر هذا المقياس عام 1975، ويقيس أربعة أبعاد: الذهانية، الانبساط، العصابية، والكذب. وقد قام عبدالخالق (1991) بتعريب الاستخبار ودليل تعليماته، واعتمد في ذلك على دراسة واقعيةً اشترك فيها المترجم وأحد مؤلفي الاستخبار. وفي الدراسة الحالية تم استخدام مقياس الانبساطية ومقياس العصابية. ومِّقياس الانبساطية في صيغته العربية يتكون من 20 بنداً لها معامل ثبات يصل إلى 0,77 للذكور، 0,76 للإناث. وأظهرت التحليلات العاملية تشبعات مرتفعة للبنود بعامل الانبساط. أما مقياس العصابية فيتكون من 23 بنداً تتمين بمعامل ثبات مرتفع يصل إلى 0,80 لكل من الذكور والإناث. وأظهر التحليل العاملي تشبعات مرتفعة للبنود.

## النتائسج

للتحقق من الفرض الأول الخاص بالفروق بين الذكور والإناث في مستوى التفاؤل والتشاؤم تم حساب اختبار (ت) للفروق بين المجموعتين (الذكور والإناث) لكل من متغيرى التفاؤل والتشاؤم. والنتائج موضحة في جدول (1) الذي يشتمل على المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم (ب).

حدول رقم (1) المتوسطات (م) والانحرافات المعيارية (ع) لقائمة التفاؤل والتشاؤم وقيم (ت)

| مقياس التشاؤم |       |       | مقياس التفاؤل |       |       | ن   | العينات |
|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-----|---------|
| ت             | ع     | ۴     | ت             | ع     | ۴     |     |         |
| 0,51          | 12,70 | 28,77 | <b>\$2,02</b> | 11,08 | 52,98 | 110 | ذكور    |
|               | 11,42 | 27,93 |               | 10,92 | 49,98 | 110 | إناث    |

\* دال إحصائياً عند مستوى 0,05

يتضح من جدول (1) ارتفاع متوسط التفاؤل لدى الذكور مقارنة بالإناث. والفرق دال احصائياً، ولكن لم تظهر فروق جوهرية بين الجنسين في التشاؤم. وبذلك يتحقق جزء من الفرض إذ ثبت وجود فرق بين الجنسين في متغير التفاؤل لصالح الذكور، مع عدم ظهور فروق جوهرية بين الجنسين في متغير التشاؤم. وللتحقق من الفرض الثاني والمتعلق بوجود ارتباط جوهري (محدد الاتجاه) بين التفاؤل والتشاؤم وكل من بعدي الشخصية: الانبساط والعصابية، حسبت معاملات الارتباط المتبادلة بين هذه المتغيرات ويوضح ذلك جدول (2).

جدول رقم (2) معاملات الارتباط المتبادلة بين مقياسي التفاؤل والتشاؤم العربي ومقياسي الانبساط والعصابية والجنس السن (ن= 220 لكل من الذكور والإناث)

|   | الجنس | العصابية | الانبساط        | التشاؤم            | التفاؤل | المتغيرات |
|---|-------|----------|-----------------|--------------------|---------|-----------|
| Ī |       |          |                 |                    | **047-  | التشاؤم   |
| l |       |          |                 | <sub>*</sub> 0,18– | ** .31  | الانبساط  |
| 1 |       |          | <b>*</b> *0,34− | **0,54             | **0,44- | العصابية  |
| 1 |       | *0,17    | 0,11–           | 0,03-              | 0,13~   | الجنس     |
| 1 | 0,11- | 0,10-    | 0,07            | 0,09-              | 0,08~   | السن      |

<sup>\*</sup> دال إحصائياً عند مستوى 0,01

يشتمل جدول (2) على البيانات المتعلقة بالفرضين الثاني والثالث وبيانات أخرى جانبية، سنشير إليها بإختصار في ما بعد، ففي ما يتعلق بالفرض الثاني تبين وجود ارتباط إيجابي بين التفاؤل وبعد الانبساط. وعلى العكس من ذلك، فقد كان الارتباط سلبياً بين التشاؤم وبعد الانبساط، أما الارتباط بين التشاؤم والعصابية فكان إيجابياً. ويذلك تحقق الفرض الثاني الذي نص على وجود ارتباط جوهري موجب بين التقاؤل والانبساط. وبين التشاؤم والعصابية وارتباط سلبي بين التفاؤل والعصابية والتشاؤم والانسساط.

وقد تحقق الفرض الثالث حيث تبين أن الارتباط جوهري سلبي بين كل من التفاؤل والتشاؤم. أما في ما يتعلق بمتغير السن، وكما أسلفنا سابةاً عند وصف عينة الدراسة، فلم تتضح ارتباطات جوهرية بين العمر وبقية متغيرات البحث. أما بالنسبة لتغير الجنس فلم تظهر ارتباطات جوهرية بين هذا المتغير وبقية متغيرات الدراسة، ما عدا متغير العصابية فقد اتضح وجود ارتباط إيجابي بينه وبين الجنس.

# مناقشية النتائيج

تحقق فرض الغروق بين الجنسين في مستوى التفاؤل ولم يتحقق في ما يتعلق . بالتشاؤم. فقد دلت النتائع على أن الذكور اكثر تفاؤلاً من الإناث. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه عبدالخالق والانصاري (1995)، ولا تتفق مع نتائج دراسات أميركية كشفت عن عدم ظهور فرق بين الجنسين في التفاؤل (Fischer & Leitenberg 1986; Mook, Kleijh)

<sup>#</sup> دال إحصائياً عند مستوى 0,001

& Ploeg 1992) ك. وفي الدراسة الحالية يمكن تفسير هذا الفرق الجوهري في مستوى التفاؤل بين الجنسيّ (للذكور متوسط أعلى) بأن الشباب العرب من الذكور يتمتعون مغرص وخيارات أكثر من تلك التي تتمتع بها الإناث، كما تتبح لهم العوامل البيئية والثقافية فرصاً أكبر للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم. وهذا مما لا شك فيه يخلق لدى الذكور نوعاً من الأمل والتفاؤل نحو المستقبل، لأنهم بمتلكون وإلى حد كبير القرار في تحديد مصيرهم، سواء من ناحية استمرار التعليم أو اختيار الهنة الناسية، أو حتى اختيار الزوجة. أما بالنسبة للإناث، فما زالت هناك تقاليد إجتماعية تحد من ذلك. وهذا لا يعنى أن مستوى التفاؤل غَند الإناث منخفض بدرجة كبيرة. ولكن، بمقارنة الإناث بالذكور، يظهر تفوق

أما في ما يتعلق بمستوى التشاؤم، فلم تظهر فروق جوهرية بين الجنسين. وهذه النتيجة تتعارض مع ما توصل إليه عبدالخالق والأنصارى (1995) وقد بينت تلك الدراسة أن الذكور أقل تشاؤماً من الإناث. وعلى الرغم من ذلك، فإن النتيجة الحالية تتسق مع دراسات على عينات أميركية (Fischer & Leitenberg 1986; Mook, Kleijn & Ploeg 1992) في عدم وجود فروق بين الجنسين في التشاؤم.

للوهلة الأولى قد يبدو للبعض أنه مادام الذكور بتفوقون على الإناث في مستوى التفاؤل، فإنه من المتوقع أن يكون الذكور أقل تشاؤماً من الإناث. هذا التصور لفهومي التفاؤل والتشاؤم يفترض أن الفرد لا يمكن أن يحمل توجهات تفاؤلية وتشاؤمية في الوقت نفسه. وهذا في الواقع ما يعتقده شاير وكارفر (1985) مؤلفاً اختبار التوجه نحو الحياة، حيث ذلك الاختبار وكما ذكرنا سابقاً، يقيس توقّعات عامة للنتائج، بحيث أن الدرجة المرتفعة على الاختبار تدل على التفاؤل والمنخفضة تدل على التشاؤم. ولكن الاختبار المستخدم في دراستنا الحالية يتكون من مقياسين منفصلين، أحدهما يقيس التفاؤل والآخر يقيس التشاوم. وعليه، قد يكون الفرد متفائلاً في بعض من الأمور ومتشائماً حيال أمور أخرى. وهذا يتسق في الواقع مع نتائج البحث الحالى. وما يؤكد ذلك ما ذهب إليه دمبر وآخرون (Dember et al. 1989) في اعتقادهم بأن النظرة إلى التفاؤل، بوصفه بعداً واحداً، يجب أن تتغير ويحل محلها التصور ذو البعدين الذي يقول بأن الفرد قد يكون متفائلاً في مواقف معينة دون الأخرى، حسب ما يدعو إليه الموقف.

الأمر الآخر الذي يؤكد أن التفاؤل والتشاؤم مفهومان منفصلان، الدراسة التي قام بها تشانغ وآخرون (Chang et al. in press) وجدوا أن التفاؤل والتشاؤم يمكن أن يعتبرا مقياسين مستقلين للتنبؤ بالرضا عن الحياة والتنبؤ بأعراض الاكتتاب. إضافة إلى ذلك فقد وجدوا أن التشاؤم يمكن أن يعتبر منبئاً إيجابياً بأعراض الاكتئاب، وفي ذلك يفوق القوة التنبؤية للتفاؤل ثلاث مرات.

وهناك دعوة جديدة إلى التخلي عن الجدل الدائر حول ما إذا كان التفاؤل والتشاؤم يمثلان طرفين متعارضين على خط مستقيم أو أنهما بعدان مستقلان بعض الشيء الدعوة الجديدة تذهب إلى أنه يمكن القبول بوجود أنماط مختلفة من التفاؤل والتشاؤم. ويدعم هذه النظرية الشاملة كل من نورم وكانتور (Norem & Cantor 1986) القائلين بوجود التشاؤم الدفاعي، وهو يشير إلى الأفراد الذين يتوقعون نتائج سلبية ولكنهم مع ذلك يقومون بانشطة توافقية مثل الاشخاص المتفائلين، ويجدر أن نشير إلى ما دعا إليه ولستون -(Wall) ton 1994) وهم toton 1994) وهم الافراد الذين ينشغلون - بالرغم من توقعاتهم الإيجابية للنتائج - ببعض السلوكيات التي توحى وكان النتائج المفضلة والمحبذة غير مؤكدة، وهذا يماثل ما يقوم به المتشائمون.

ومع ذلك، تبقى هذه النتيجة التي توصل إليها الباحث في الدراسة الحالية، والخاصة بالفروق بين الذكور والإناث، في حاجة إلى مزيد من الدراسة والمتابعة بهدف تقصي الفروق بين الجنسين في مستوى التفاؤل والتشاؤم، في مجموعات اكبر وقطاعات أشمل، عبر مواقف وموضوعات عدة.

وقد تحقق الفرض الثاني بشكل كلي حيث كان الارتباط جوهرياً موجباً بين التفاؤل والنبساط وبين التشاؤم والعصابية، وسلبياً بين التفاؤل والعصابية والتشاؤم والانبساط وبين التشاؤم والعصابية، وسلبياً بين التفاؤل والعصابية والتشاؤم والانبساط. وتعد هذه النتيجة في الواقع متوقعة وتسفق تماماً مع نتائج ودراسات سابقة انغلز (Marshall et al. 1992; Williams 1992) على صدق القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم، فقد كان نمط ارتباطات المقياس ووجهتها مع ابعاد الشخصية: الانبساطية والعصابية، تتسق مع تلك النتائج التي أمكن العصول عليها باستخدام مقاييس عريقة تاكد ثباتها وصدقها. ويجدر أن نؤكد في هذا الصدد ما دعا إليه والعصابية، وأن الدراسات الحديثة لفهومي التفاؤل والتشاؤم تضيف فهما أعمق وتصوراً لفري، أنه الدراسات الحديثة لفهومي التفاؤل والتشاؤم تضيف فهما أعمق وتصوراً أخرى، فإن هذه النتائج تؤكد ثانية أن التفاؤل والتشاؤم يمكن أن ينظر اليهما على أنهما الخرى، هبان مستقلان إلى حدماً، ولكنهما متداخلان وليسا مجرد بعدين يقابل كل منهما الأخرة

الأمر الآخر الذي جعل ذلك النمط من الارتباط متوقعاً بين التفاؤل والتشاؤم وبعدي الشخصية الانبساط والعصابية، الوصف الذي قدمه أيزنك وآيزنك وايزنك وايزنك (Eysenck & Eysenck الشخص النبسط النموذجي من أنه يميل إلى التفاؤل ومبتهج ويأخذ الأمور هوناً. وهذه كلها صفات يقيسها مقياس التفاؤل. أما الشخص العصابي النموذجي فيوصف بأنه شخص قلق، مهموم، يحدث الاكتئاب لديه بشكل متكرر، بل إن الخاصية الأساسية لديه هي الانشغال الدائم بالأشياء التي قد تسير في غير مجراها الطبيعي، وتلك الصفات أو التوجهات في المشاعر والتفكر يركز عليها مقياس التشاؤم على وجه الخصوص، ويؤكد مذا التبرير الذي قدمناه، دعوة مروزك وآخرين أن التفاؤل والتشاؤم قد يصعب تمييزهما من بين سمات الشخصية مثل الانبساط والعصابية (Marshall et al. 1993) أما مارشال والتشاؤم قد يكونا وجهين أخرين لبعدي شخصية من الرتبة الراقية العريضة، مثلهما في والتشاؤم قد يكونا وجهين أخرين لبعدي شخصية من الرتبة الراقية العريضة، مثلهما في ذلك الانبساط والعصابية.

وأخيراً، تحقق الفرض الثالث بوجود ارتباط جوهري سلبي بين التفاؤل والتشاؤم. 
وتتسق هذه النتيجة تقريباً مع كل الدراسات التي عمدت إلى اختبار ذلك الارتباط (Chang, المتباور في الارتباط (Chang, المتباور) المتباور (خياء المعرفون المتباور) (خياء المعرفون 
لعل ما يستوجب التوقف عند هذه النتيجة، وهي أن التفاؤل والتساؤم عاملان مستقلان ولكنهما مترابطان جزئياً، هو القيمة العملية التي يمكن الانتفاع بها في تحديد مدى اسهام كل عامل في التنبؤ بالأعراض والاضطرابات النفسية المنتفة، أو في التوافق مع الأصغوط والمشائغ وتخرون من أن ارتفاع مع الضعفط والمشائغ وتخرون من أن ارتفاع مستوى التشاؤم عند عدد من الأفراد ارتبط بدرجة كبيرة بظهور اعراض الاكتثاب لدى هؤلاء، مع رجود مستوى عادي من التفاؤل لديهم، وعلى ذلك، فإن اساليب التدخل والعلاج قد توجه نحو تحديد التشاؤم والتقليل منه، بدلاً من رفع مستوى التفاؤل لدى المكتئبين كورهم ذلك.

واخيراً تجدر الاشارة إلى أن نتائج هذه الدراسة اعتمدت على طلاب جامعة من فئة عمرية تنتمي إلى مرحلة الشباب. وبشكل عام يمكن أن يقال أن خبراتهم شبه متقاربة. وعليه، فإنه من الفائدة بمكان أن تجرى دراسات تحاول أن تتحقق من هذه النتائج مع قطاعات أشمل ومجموعات متنوعة. ومع كل ذلك، فإن النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة تماثل في مجملها تلك التي تم التوصل إليها في الدراسات الأخرى.

## المصادر

الأنصاري، بدر محمد

1997 «الفروق بين الجنسين في سمات الشخصية في الثقافة الكويتية» المجلة العربية للعلوم الانسانية العدد (79) 88:52.

أيزنك، أيزنك

1991 «استخبار أيزنك للشخصية: دليل تعليمات الصيغة العربية (للأطفال والراشدين)، تعريب وإعداد: أحمد محمد عبدالخالق، الإسكندرية: دار المع فة الحامعة.

جابر، جابر عبدالحميد

1990 نظريات الشخصية: البناء، الديناميات، النمو، طرق البحث، التقويم. القاهرة: دار النهضة العربية.

عبدالخالق، أحمد محمد

1996 دليل تعليمات القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم، الإسكندرية: دار المعرفة الحامعية.

1992 الأبعاد الأساسية للشخصية. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

عبدالخالق، أحمد محمد، الأنصاري، بدر محمد

«التفاؤل والتشاؤم: دراسة عربية في الشخصية. بحث قدم إلى المؤتمر الدولي الثاني لمركز الإرشاد النفسي جامعة عين شمس، في المدة من 25 ــ 27 ديسمبر 1995، القاهرة: ج.م.ع.

عبداللطيف، حسن إبراهيم

1997 «الاكتثاب النفسي: دراسة للفروق بين حضارتين وبين الجنسين» دراسات نفسنة 7 (1): 37-65.

دويدار، عبدالفتاح محمد

1992 «المكونات العاملية والمعالم السيكومترية لمقياس اليأس للأطفال في البيئة المصرية». دراسات نفسية، 2 (1): 25 ـ 55.

Alden, L.E., Bieling, P.J., & Meleshko, K.G.

1995 «An interpersonal comparison of depression and social anxiety» PP 57-81 In K.D. Craig and K. S Dobson Eds., Anxiety and depression in adults and children London: Sage.

American Psychiatric Association

1994 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Ed (DSM IV). Washington, D. C.: APA.

Aspinwall, I.G. & Taylor, S.E.

1992 "Modeling cognitive adaptation: A longitudinal investigation of the impact of individual differences and coping in college adjustment and performances. Journal of Personality and Social Psychology 46 (6): 989-1003.

Bandura, A.

1986 Social foundation of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Beck, A. T., Weissman, A., Lester, D., & Trexler, L.

1974 «The measurement of pessimism: The Hopelessness Scale». Journal of Counselting and Clinical Psychology 42 (6): 861-865.

Carver, C. S. & Gaines, J. G.

1987 "Optimism, pessimism, and postpartum depression". Cognitive Therapy and Research 11 (4): 449-462.

Carver, C. S. & Scheier, M. F.

1990 "Origins and functions of positive and negative affect: A control - process view". Psychological Review 97 (1): 19-35.

Chang, E. C. D'Zurilla, T. J. & Maydeu - Olivares, A.

1994 "Assessing the dimenionality of optimism and pessimism using multimeasure approach". Cognitive Therapy and Research 18 (2): 143-160.

Chang, E. C. Maydeu-Olivors, A. & D'Zurila, T.J.

In press Evidence for the cultural specificity of pessimism in Asian versus Caucasian: A test of a general negativity hypothesis.

Chang, E. C.,

In press Distinguishing between optimism, pessimism, positive affectivity, and negative affectivity as predictors of life satisfaction and depressive symptoms.

Colligan, R. C., Offord, K. P., Malinchoc, M., Schulman, P., & Seligman, M.P.

1994 "Caving the MMPI for an Optimism-pessimism Scale: Seligman's attributional model and the assessment of explanatory style". Journal of Clinical Psychology 50 (1): 71-94.

Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R.

1989 NEO Five - Factor Inventory: Form S. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Davis, S. F., Hanson, H., Edson, R., and Ziegler, C.

1992 "The relationship between optimism - pessimism, loneliness, and level of self-esteem in college students". College Student Journal 26 (2): 244-247.

Dember, W. N., Martin, S., Hummer, M. K., Howe, S., & Melton, R.

1989 "The measurement of optimism and pessimism". Current Psychology Research and Review 8 (2): 102-119.

Evsenck, H. J.

1970 The structure of human personality. (3re ed.), London: Methuen.

Eysenck, H. J. & Eysenck, M. W.

1985 Personality and individual differences: A natural science approach. New York: Plenum Press.

Eysenck, H. J.

1986 «Consensus and controversy: Two types of science» pp 375-398 In S. Modgil & C. Modgil eds., Hans Eysenck: Consensus and controversy. Philadelphia and London: The Farmer Press.

Eysenck, H. J.

1990 "Biological dimensions of personality", pp 244-276 In L.A. Pervin ed., Handbook of personality: Theory and research. New York and London: Guilford Press.

Fischer, M., & Leitenberg, H.

1986 «Optimism and pessimism in elementary school - aged children». Child Development 57 (1): 241-248.

Grav, J. A.

1981 «A critique of Eysenck's theory of personality» pp 246-276 In H. J. Eysenck ed., A model for personality New York: Springer.

Gray, J. A.

1987 "Perspectives on anxiety and impulsivity: A commentary," Journal of Research in Personality 21 (4): 493-509.

Gilbert, P.

1992 Depression: The evolution of powerlessness. New York; London: Guilford Press

Goodwin, D. W. & Guze, S. B.

1989 Psychiatric diagnosis. (4th. ed). New York, Oxford: Oxford University Press.

Lazarus, R. S. & Folkman, S.

1984 Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

Marshall, G. N. & Lang, E. L.

1990 «Optimism, self - mastery, and symptoms of depression in women professionals». Journal of Personality and Social Psychology 59 (1): 132-139.

Marshall, G. N., Wortman, C. B., Kusulas, J. W., Harving, L. K., & Vickers, R. R. Jr.

1992 "Distinguishing optimism from pessimism: Relations to fundamental dimensions of mood and personality". Journal of Personality and Social Psychology 62 (6): 1067-1074.

Mook, J. Kleijn, W. C. & Ploeg, H. M.

1992 «Positively and negatively worded items in a self-reported measure». Psychological Reports 71 (1): 275-278.

Morris, L. W.

1979 Extroversion and Introversion: An interactional perspective. New York: J. Wilev & sons.

Mroczek, D. K., Spiro, A. Aldwin, C. M., & Ozer, D. J.

1993 "Construct validation of optimism and pessimism in older men: Findings from the normative aging study". Health Psychology 12 (5): 406-409.

Norem, J. K. & Cantor, N.

4Defensive pessimism: "Harnessing" anxiety as motivation». Journal of Personality and Social Psychology 51 (6): 1208-1217.

Pervin, L. A.

1996 The science of personality. New York: Wiley & Sons, Inc.

Peterson, C., Seligman, M. E. P., & Vaillant, G. F.

1988 «Pessimistic explanatory style is a risk factor for physical illness: A thirty five year longitudinal study». Journal of Personality and Social Psychology 55 (1): 23-27.

Scheier, M. F. & Carver, C. S.

1985 «Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies». Health Psychology 4 (3): 219-247.

Scheier, M. F. & Carver, C. S.

1992 "Effects of optimism on psychological and physical well - being: Theoretical overview and empirical update". Cognitive Therapy and Research 16 (2): 201-228.

Scheier, M. F. & Carver, C. S.

1993 «On the power of positive thinking: The benefits of being optimistic». Psychological Science 2 (1): 26-30.

Scheier, M. F. & Carver, C. S.

1994 Theories of personality. (5th. ed). California. Brooks/ Cole Publishing Company.

Seligman, M. E. P.

1991 Learned optimism. New York: Norton.

Shepperd, J. A., Ouellette, J.A., & Fernandez, J.K.

"Abandoning unrealistic optimism: Performance estimates and the temporal proximity of self - relevant feedback". Journal of Personality and Social Psychology 70 (4): 844-855.

Smith, T. W., Pope, M. K., Rhodewalt, F. & Poulton, J. L.

1989 "Optimism, neurotism, coping, and symptom reports: An alternative interaction of the life Orientation Test». Journal of Personality and Social Psychology 56 (4): 640-648.

Triandis, H. C.

1980 "Reflections on trends in cross - cultural research". Journal of Cross - Cultural Psychology 11 (1): 35-38.

Taylor, S. E., & Brown, J. D.

1994 "Illusion" of mental health does not explain positive illusions. American Psychologist 49 (11): 972-973.

Wallston, K. A.

1994 "Cautious optimism vs cockeyed optimism". Psychology and Health 9 (3): 201-203

Watson, D., & Clark, L. A.

1988 «Positive and negative affects and their relation to anxiety and depressive disorders». Journal of Abnormal Psychology 97 (3): 346-353.

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A.

1988 Development and validation of brief measures of positive and negative affect. The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology 54 (6): 1063-1070.

Weinstein, N. D.

1980 "Unrealistic Optimism about future events». Journal of Personality and Social Psychology 39 (5): 806-820.

Weinstein, N. D.

1984 "Why it won't happen to me: Perceptions of risk factors and susceptibility». Health Psychology 3 (5): 431-457.

Weinstein, N. D.

1987 «Unrealistic optimism about susceptibility to health problems: Conclusions from a community - wide sample». Journal of Behavioral Medicine 10 (5): 481-500.

Williams, D. G.

1992 "Dispositional optimism, Neuroticism and extroversion". Personality and Individual differences 13 (4): 475-477.

# الخطوبة والتفاعل الزواجي والطلاق في المجتمع الكويتي

فهد ثاقب الثاقب\*

ركز الاكاديميون العرب جُلُ اهتمامهم على الأسباب المؤدية للطلاق وقد دارت حولها دراسات عدة، منها دراسة (حسين 1978) حول علاقة الطلاق بالسن والتعليم والدخل والانجاب وغيرها من العوامل، ودراسة (الثاقب 1996) والتي تهدف إلى معرقة الاسباب المؤدية الطلاق وعلاقتها بعوامل اجتماعية - ثقافية تتعلق بخلفيات المطلقين، ودراسة (برهوم 1977) التي أشار فيها إلى أسباب الطلاق في الأردن. أما (الفيصل 1991) فقام بدراسة خصائص المللقين الاجتماعية في الرياض، واهتمت (الخطيب 1993) باسباب الطلاق من وجهة نظر الرجل السعودي، إلا أن الدراسات تقسير الزيادة المطردة في اعداد المطلقين من خلال خلفياتهم; (Good 1956; Kelly 1982) الغربية أخذ تفسير الزيادة المطردة في اعداد المطلقين من خلال خلفياتهم; (Kincaid & Caldwell 1995) في حين حاول البعض الأخر تقسيرها من خلال المتغيرات منذ (Trent & South 1989; Whit 1990) في البناء الاجتماعي (Kicaid & Trent & South 1988; Whit 1940)، والمقتماء الدراسات منذ (Kicloid-Gloser et al. 1987; Menghan 1985;

وتفتقر المكتبة العربية إلى دراسات تتناول الجوانب المختلفة لظاهرة الطلاق. وفي المجتمع الكويتي الذي يتسم بمحدودية الاختلاط والتعارف بين الجنسين، ومحدودية التفاعل بين الزوجين، تصبح المسألة مهمة للغاية في معرفة علاقتها بالطلاق والاستقرار العائلي. وينظر بعض من المهتمين إلى المشكلات الناجمة عن التفاعل الاجتماعي بين الزوجين كأحد العوامل المؤدية للطلاق. وهناك مؤشرات عدة لتلك المشكلات المتعلقة بالتفاعل، كعدم وجود تفاهم إلى جانب الخلافات اليومية، ورفض زيارة الزوجة لأطلها،

<sup>\*</sup> أستاذ (Professor) بقسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة الكويت \* تم تمويل البحث من إدارة الأبحاث في جامعة الكويت مشروع رقم ASO11

ورفض العلاقة الجنسية اثناء الحمل، وعدم الموافقة على خروج الزوجة للعمل، أو عدم الموافقة على قيادة السيارة، وغيرها من مؤشرات تشير إلى ندرة المشاركة بين الزوجين وعدم التقاهم بينهما. وتأتي المشكلات المتعلقة بالتفاعل في مقدمة المشكلات المتصلة بأسباب الطلاق لتمثل 23٪ بين الأسباب التي ذكرها أفراد العينة (الثاقب 1996).

وربما يتقبل بعض من المتزوجين تلك السلوكيات أو جزء منها، ويثبت قدرته على التكيف معها لسنوات طويلة، إلا آنها بالنسبة للبعض الآخر قد تبدأ كمؤشر للصراع ثم مقبولاً لدى تصبح السبب الاساسي للطلاق فرفض العلاقة الجنسية أثناء الحمل قد يكون مقبولاً لدى قسم من المتزوجين، إلا أن ذلك قد يقود إلى الطلاق والزواج من امرأة أخرى مقبولاً لدى قسم المتزاض على الخروج من البيت، ورفض زيارة الاهل وغيرها. لدى القسم الأخر. وكذلك الاعتراض على الخروج من البيت، ورفض زيارة الاهل وغيرها. من بعضاً من المؤشرات التي تعتبر اساسية للزوج أو الزرجة في بداية الزواج قد تصبح من هرف من استان محافظ بعد سنة أو سنتين من من الزواج، والعكس صحيح. فالفرد ينمو ويتغير نظرته العلاقة الزوجية. بل أن من الزواج، من عمل المترتب على ذلك من تغير في السلوك وما يتوقعه من تكيف الزوجة من الزوجة من الزوجة من المتعرب من كثيف الزوجة والمناف المورد وقد يعدد التغير في الوطأئف ما ينعكس على السلوك، نظراً للدور المتوقع أن يلعبه ذلك الفرد. وقد يغير الفرد من أصدقائه مما يؤدي إلى تغير في السلوك بنظراً للدور المتوقع أن يلعبه ذلك الفرد. وقد يغير الفرد من أصدقائه مما يؤدي إلى تغير في السلوك بنار الدوجية.

إن العلاقة الزوجية علاقة اجتماعية في المقام الاول، تعتمد بشكل اساسي على المساركة والتفاعل الايجابي بين الزوجين. وقد تؤدي الضغوط الداخلية أو الخارجية، كالتي أشرنا إليها إلى تصدع العلاقة وربما تؤدي إلى التفكك النهائي. ولسنا في مجال العلوم الاجتماعية قادرين على أن نحدد أسباب الطلاق، وتوقع أي الزيجات ستتجع إلى الابد وأيها ستتصدع، لأننا – ببساطة – مازلنا غير قادرين على فهم تلك الظاهرة، أي على تحديد وتفسير العلاقات بين المتغيرات المختلفة التي تقود إلى الطلاق. فالباحث بامكانه أن يشير إلى دلائل قد تقود إلى الاستقرار.

من تلك المؤشرات ـ الدلائل ـ التعارف بين الزوجين قبل الزواج. فهناك نسبة قليلة في الكريت أتيحت لها فرصة التعارف غير الرسمية قبل الخطوبة أو بعدها. بل أن بعضاً من المتزوجات لم تتح لهن الفرصة للتعارف حتى بعد عقد القران. وحتى من أتيحت لهن فرصة التعارف، فهذه الفرصة كانت قصيرة جداً. وليس بإمكاننا القول أن التعارف أو عممه الدى إلى الطلاق؛ إلا أننا يمكن أن نقول أن بعض الشرائح الاجتماعية كالجامعيين والاكثر دخلا ومن لا تربطم علاقة قربم، لديهم توقعات للحياة الزوجية لا بد أن يتم كشفها من خلال التعارف قبل الزفاف. وإذا لم تتب فرصة للتعارف بين المتزوجين قبل الزفاف، فهذا سينعكس على التقاعل الاجتماعي بين الزوجين في ما بعد. ولذا، فإن من المتوقع أن الفئات التي أتيحت لها فرصة للتعارف قبل الزفاف، هي الاكثر مشاركة للزوج في الشاطات المختلفة.

### هدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة علاقة الطلاق بمجموعة من المتغيرات، منها التعارف والتفاعل بين الزوجين، والعمر عند الزواج، والمذهب الديني، والدخل الشهري، ووجود الأبناء، والتعليم، والرغبة في الزواج، والعمل خارج المنزل، وتوافق ساعات العمل، والعلاقة بالمللق، وموقف عائلة المللق والمطلقة من الزواج. وتحقيقاً لهذا الهدف تحاول الدراسة الاجابة عن مجموعة من الأسئلة:

هل هناك فترة تعارف غير رسمية قبل الخطوبة؟ ما هو المكان الذي تم فيه التعارف، وما مدته؟ وهل أدى ذلك إلى التعرف على شخصية المطلق؟ هل كانت هناك فترة تعارف بعد الخطوبة الرسمية؟ إذا كان ذلك أمراً متعذراً هل هناك فترة تعارف بعد عقد القرآن؟ هل تمانت هناك هل تم الزواج بناء على رغبة المطلقة الشخصية أولاً أم رغبة الأهل أولاً؟ هل كانت هناك موافقة من الأهل والأقارب والأصدقاء عند الزواج وماهو موقفهم من ذلك؟ كم مرة ذهبت المطلقة مع المطلق خارج المنزل لقضاء وقت ممتع خلال ساعات الراصة؟ كيف كان يقضي المطلق وقت فراغه؟ كيف كانت تقضي المطلقة وقت فراغه؟ ما هي النشاطات التي تشارك المطلق؟

### منهج البحث

تم اختيار عينة البحث من المطلقات الكويتيات للسنوات 90–91–1992. وقد بلغ المجموع الكلي لحالات الطلاق حسب سجلات وزارة العدل لتلك السنوات 4072 حالة. وتقرر اختيار عينة عشوائية مكونة من ثلاثمائة حالة، تمت مقابلة 258 حالة منهن، أما بقية الحالات فقد تعذرت مقابلتهن نظراً لاختلاف عنوان المنزل أو رفض بعض منهن نتيجة لزواجهن أو رفض ذويهن اجراء المقابلة. وقد تم استبعاد احدى الحالات نظراً لأن سبب الطلاق هو القرابة المحرمة.

أما بالنسبة لعينة البحث فهي تضم 258 حالة موزعة على المحافظات والمناطق في الكويت كافة، وينتمي أفرادها إلى شرائح اقتصادية وعمرية مختلفة. وبلغت نسبة الحالات في العاصمة والاحمدي 20% لكل منهما. وهناك 25% من الحالات من الفروانية، 18% من حولي، 17% من الجهراء، ويقتم 75% من أفراد العينة في منازل الدخل المحدود، بينما يقيم 25% في طلاء وحوالي 14% في شقق، ويقيم حوالي 7% في بيوت شرقية أو ملاحق. وبلغ دخل 21% من أفراد العينة أقل من 199 ديناراً كويتياً شهرياً، وهناك حوالي 30% بلغ دخلهن 200–299د. ك شهرياً، وحوالي 30% بلغ دخلهن 200د. ك شهرياً فم وحوالي 60% بلغ دخلهن 590 دين 400 دول التي 60% بلغ لمن ذخل شهرياً فا الكونهن طالبات أو سيدات يعتمدن على أولياء أمور فرق مالياً. أما بالنسبة لدخل المطلق الشهريا، و31% دخلهم 400–799د. ك شهرياً، و41% دخلهم 900–799د. شهرياً، و18% دخلهم 900–799د. شهرياً، و14% دخلهم 400–799د.

ينتمي أقراد العينة إلى فئات عمرية مختلفة، فهناك 14% من الفئة العمرية 16–21 سنة، وحوالي 29% من الفئة العمرية 22–25 سنة، و29% من الفئة العمرية 26–23 سنة، وحوالي 20% من الفئة العمرية 30–33 سنة، وحوالي 20% من الفئة 34 سنة فعا فوق. بلغت نسبة من لديهم أطفال من أفراد العينة حوالي 49%، تراوحت اعدادهم بين أمراد العينة من الكويتيات وتمثل الأميات 77 وحاملات الشهادة الابتدائية حوالي 77 واللواتي يحملن الشهادة المتوسطة والثانوية 75% وحاملات الشهادة المتوسطة والثانوية 75% وعاملات من قراد العينة من قراد العينة من في 12%، وبلغت نسبة العاملات من قراد العينة 44%، والمجدير بالذكر أن نسبة الطالبات بين غير العاملات بلغت 15% والمتعادت 35% وربات البيوت 36%، وتبين أن 66% من أفراد العينة كن يعملن أثناء الزواج. وينتمي 81% من أفراد العينة كن يعملن أثناء الزواج. وينتمي 81% من أفراد العينة كن يعملن أثناء الزواج. وينتمي 81% من أفراد العينة كن يعملن أثناء الزواج. وينتمي 81% من أفراد العينة كن يعملن أثناء الزواج. وينتمي 81% من أفراد العينة كن يعملن أثناء الزواج. وينتمي 81% من أفراد العينة كن يعملن أثناء الزواج. وينتمي 81% من أفراد العينة كن يعملن أثناء الزواج. وينتمي 81% من أفراد العينة كن يعملن أثناء الزواج. وينتمي 81%

أما بالنسبة لسنوات الزواج فهناك 43,8% من أفراد العينة ممن دام زواجهن أقل من 6 شهور \_ سنة، و26,1% من الأزواج من 6 شهور \_ سنة، و26,1% من الأزواج هم من الأقارب و5% من الجيران و9% من أصدقاء العائلة، 2% من الأصدقاء الشخصيين، و31% غير معروفين قبل الزواج، و19% كانوا معروفين معرفة محدودة قبل الزواج، وتجدر الإشارة إلى ان 66% من أولئك الأقارب أبناء عم.

استخدم لغرض الدراسة الموسعة، والتي تشكل هذه الورقة جزءاً منها، استبيان احتوى على مائتين وخمسة وأربعين سؤالاً. يتناول الجرء الاول منها الخلفيات الاجتماعية الأفراد العينة، ويتناول الجرء الثاني العوامل التي تتعلق بالابعاد المختلفة للاستبيان على مجموعة من المطلقات، وتم على أثر ذلك اضافة أو حذف أو تعديل عدد من الاستبيان على مجموعة من المطلقات، وتم على أثر ذلك اضافة أو حذف أو تعديل عدد من الاستبيان مثرة أخرى، وفي كلتا الصالتين شاركت ثماني باحثان في التجربة وتم تدريبهن على استخدام الاستمارة، وقد اعتمدان في تحليل النتائج احصائياً على الفروق بين النسب المدوية، وعلى اختبار كالا لاختبار كالا لاختبار كالا لاختبار

## النتائسج

لدى سؤال أفراد العينة هل كانت هناك فترة تعارف غير رسمية قبل الخطوبة؟ أجاب 7.61% من أفراد العينة إلى ان مكان التعارف أجاب 7.167% من أفراد العينة إلى ان مكان التعارف تم في هو مكان عمل المجيبة أو الطلق، بينما أشار 5% من أفراد العينة إلى أن التعارف تم في مسكن الأهل، وأشار 4% إلى أن التعارف تم في منزل الأقارب أو الأصدقاء، وأجاب 5% بأن القاء تم في الجامعة أو الجمعيات والنوادي وأماكن أخرى. وعند سؤال أفراد العينة بأن عن مدة التعارف قبل الخطوبة، أجاب 5% بأقل من شهرين، وقال 3% من أفراد العينة بأن عن مدة التعارف إلى 6 شهور، وأجاب 5% بأن المدة 6 شهور إلى سنتين، وأجاب 4% بأن المدة 6 شهور إلى سنتين، وأجاب 4% بأن المدة 1كثر من سنتين، وأجاب 14% بأن المدة 1كثر من سنتين، وأجاب المراد العينة ما إذا ادى التعارف إلى 1 التعرف على المدة 1كثر من سنتين، وعند سؤال أفراد العينة ما إذا ادى التعارف إلى 1 المراد العيرف على .

شخصية المللق أجاب 7٪ بأن ذلك أدى إلى التعرف على شخصيته بشكل ممتاز أو جيد، بينما يعتقد 5٪ أن التعارف أدى إلى التعرف على شخصيته بشكل مقبول، وهناك 5٪ يشرن إلى أن ذلك أدى إلى التعرف على شخصيته بشكل ضعيف جداً.

وبالنظر إلى الجدول (1) نجد أن هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين عمر المطلقة عند الزواج ووجود فترة للتعارف قبل الخطوبة. فقد تبين أنه كلما تقدم السن زادت معدلات التعارف قبل الخطوبة. وتبين أن 12.1٪ من أفراد العينة من الفئة المعرية 11–16 سنة قد تعرفن على المطلق قبل الخطوبة، بالقابل نجد أن هناك 20.3٪ من الفئة العمرية 21–24 سنة قد تعرفن على المطلق قبل الخطوبة. ونظراً لأن المرأة تتمتع بالحماية والرعاية، وهي تخضع للرقابة فاصبح من المتوقع أن نرى نسباً متدنية للتعارف بين الفئة العمرية 11–16 سنة نظراً لصغر سنها، ونجد ارتفاعاً طفيفاً لدى الفئة العمرية 12–20 سنة، ثم ارتفاعاً كبر لدى الفئة العمرية 12–24 سنة والتي يتاح لها التعارف في الجامعة أو النوادي والجمعيات.

أما بالنسبة للمطلق فهناك علاقة ذات دلالة احصائية بين عمر للطلق والتعارف قبل الخطوبة. وبما أن الذكور لا يخضعون للرقابة في مجتمعنا كما تخضع الفتيات، فإن الشباب، خصوصاً في سن مبكرة، تتاح لبعض منهم فرص التعارف قبل الخطوبة. فقد الشباب، خصوصاً في سن مبكرة، تتاح لبعض منهم فرص التعارف قبل الخطوبة. فقد لتبين أن 1828 عند الزواج، أتيحت لهم فرصة التعارف بالمطلقة قبل الخطوبة، فيما تنخفض المعدلات حتى سن الثلاثين. وتشير البيانات إلى وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين التعارف قبل الخطوبة وعمر الزواج، فقد تبين أن 25% من أفراد العينة اللاتي استمر زواجهن لأقل من سنتين قد تعرفن على المطلق قبل الخطوبة، مقابل 6,25% لأفراد العينة اللاتي استمر زواجهن 2 سنوات وأكثر. ويبدن أن من تربطه بالطلق علاقة أو معرفة سابقة للزواج، يحاول كلاهما الاستمرار في الحياة الزوجة أطول فترة ممكنة.

وبناء على البيانات الواردة في الجدول، تبين أن هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين عمالة المرأة اثناء الزواج وبين التعارف قبل الخطوبة. فقد تبين أن 6,26% من أفراد العينة العاملات خارج المنزل تعرفن على مطاقهن قبل الخطوبة، وكذلك 7,3% من العاطلات عن العمل، اللاتي سبق لهن العمل، في القابا، فأن 7,7% من العاطلات اللاتي لم يسبق لهن العمل تعرفن على مطاقهن قبل الخطوبة. ومما لا شك فيه أن المرأة العاملة تتاح لها فرصة أكبر المتعارف قبل الخطوبة وبخاصة إذا كان مكان العمل يتيع فرصة الاختلاط . بين الجنسين، وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة التعارف قبل الخطوبة بين العاملات مقابل العاطلات عن العمل، اللاتي لم يسبق لهن العمل.

وعند النظر إلى البيانات الواردة في الجدول، نجد علاقة ذات دلالة احصائية بين التعارف قبل الخطوبة وطبيعة العلاقة بالمطلق. فقد تبين أن التعارف، الذي يهدف إلى اقامة علاقات قد تقود أو لا تقود إلى الزواج، هو أكثر انتشاراً وممارسة بين الأشخاص غير المعروفين لبعضهم، أو من المقيمين في الجوار أو أصدقاء العائلة، بينما نجد أن الفرد وبخاصة من الذكور الذين يأخذون زمام المبادرة، قلما يصاول اقامة مثل تلك العلاقة مع الأقارب. أما إذا كان أحدهم يهدف إلى الزواج فإن عليه أن يتخذ الخطوات العملية لذلك. تشير البيانات إلى أن 25% من أفراد العينة مم من أصدقاء العائلة أو أصدقاء شخصيين تم تعارفهم مع مطلقيهم قبل الخطوبة، وكذلك 18,6% ممن هم غير معروفين للمطلقة قبل التعارف. وفي المقابل نجد أن 9,0% فقط من الاقارب من أفراد العينة ممن تعارفوا مع المطلق قبل الخطوبة.

وتشير البيانات الواردة في الجدول إلى وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين موقف عائلة المطلقة من الزواج ووجود تعارف قبل الخطوبة بين المطلق والمطلقة. فقد تبين أن 8,1% من أفراد العينة، ممن وافق ذويهم بشدة على الزواج، تعارفوا قبل الخطوبة، مقابل 83,3% من غير الموافقين بشدة على الزواج. أما بالنسبة لموقف عائلة المطلق من الزواج، فنجد أن هناك علاقة مماثلة لموقف عائلة المطلقة من التعارف قبل الخطوبة، حيث نجد أن نسبة موافقتهم بلغت 9,2% بين عائلة المطلق و42,9% لغير الموافقين بشدة.

وكما أشرنا من قبل، فإن هناك، شرائح إجتماعية تسمع بالتعارف بين الطرفين بعد الخطوبة الرسمية وليس (الملكة) أو عقد القران. وفضلاً عن اللواتي تم تعارفهن مع المطلق قبل الخطوبة الرسمية وقبل عقد قبل الخطوبة الرسمية وقبل عقد القران. وبالنسبة لمعظمهن 4% كانت فترة التعارف قصيرة لا تتجاوز الشهرين. ويعتقدن ان ذلك أدى إلى التعرف على مخصيته بشكل مقبول أو ضعيف جداً. إن العرف المتبع لدى الأغلبية في المجتمع الكويتي هو أن يتم التعارف بعد عقد القران وقبل موعد الزفاف. لدى الأغلبية في المجتمع الكويتي هو أن يتم التعارف بعد عقد القران وقبل موعد الزفاف. أفراد العينة بان هناك فترة تعارف بعد عقد القران العينة إلى أن تلك الفترة المدينة إلى أن تلك الفترة أدت إلى التعرف على شخصيته بشكل ممتاز أو جيد. وربما يكون معظمهن ممن تم طلاقهن قبل الدخول وذلك بناء على طلبهن.

وبالنظر للبيانات الواردة في الجدول (2) تبين أن هناك علاقة ذات دلالة احصائية بن التعارف بعد الخطوبة وبين نمط السكن الحالي للمطلقة. فقد بلغت نسبة من تعارفن مع المطلق بعد الخطوبة من المقيمات حالياً في فلل 14,8%، مقابل 7,7 للمقيمات في مع المطلق و9,8% للمقيمات في ببيت شرقي أو يشقق، و9,8% للمقيمات في ببيت شرقي أو ديوانية أو ملحق أو غرف مستقلة. وكذلك نجد أن السكن الروجي للمطلقة يعكس علاقة مماثلة للسكن الحالي والتعارف بعد الخطوبة. فقد تبين أن 15,6% من المقيمات في فلل الشيمات في شعق، و8,11% من المقيمات في بيوت شرقية أو ملاحق أو غرف مستقلة أو ديوانية، شقق، و8,11% من المقيمات في بيوت شرقية أو ملاحق أو غرف مستقلة أو ديوانية، و0,1% من المقيمات في بيوت شرقية أو ملاحق أو غرف مستقلة أو ديوانية، و0,1% من المقيمات في بيوت شرقية أو ملاحق أو غرف مستقلة أو ديوانية،

والواقع أن نمط السكن هو أحد مؤشرات الطبقة الاجتماعية. ولذا فإن المقيمات في فلل يفترض أن ينتمين إلى الطبقة المتوسطة أو العليا، وربما تمثل أغلبية المقيمات في شقق الطبقة المتوسطة الدنيا. أما المقيمات في بيوت ذوي الدخل المحدود أو البيوت الشرقية أو ديوانية أو ملحق أو غرف مستقاة، فينتمي معظمهن إلى الطبقة الدنيا. ويفترض أن أبناء الطبقة الدنيا أكثر تمسكاً بالقيم التقليدية الداعية لعدم التعارف بين الخطيب والخطيبة بعد الخطوبة، وقد يسمح بعض منهم بذلك إذا تزامنت الخطوبة مع عقد القران، كأن يتم الأمران خلال يوم أو يرمين، ولذا فإن قيم الطبقة المتوسطة أو الطبقة المعليا وبخاصة الشرائم المتعلمة والتي تأثرت بالغرب قد تسمح لإبنائها بالتعارف بعد الخطوبة. وقد تستمر تلك الفترة من شهر إلى ثلاثة إلى أن يتم عقد القران، إلا أن هناك ولا شك شرائح متمسكة بالتقاليد بن أبناء تلك الطبقة ولا يسمح بالتعارف بعد الخطوبة إلا إذا تزامن مع عقد القران، عد القرارة ،

وتأكيداً لما أشرنا إليه أعلاه، نجد أن هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين الدخل الشهري للمطلقة والتعارف بعد الخطوبة. فتشير البيانات إلى أن 3,6% من أفراد المينة ذوي الدخل الشهري أقل من 999 ديناراً كويتياً تم تعارفهن مع المطلق بعد الخطوبة، مقابل 2,8% من نو الدخل الشهري 400—995د.ك و 3,15% من نو الدخل الشهري 400—995د.ك و 3,15% من نوي الدخل الطبقة بالدخل الشهري للمطلق تلك العلاقة، فقد بلغت نسبة من تم تعارفهم من المطلقين بعد الخطوبة 60% بين ذوي الدخل الشهري أقل من 400—995د.ك و 3,15% من ذوي الدخل الشهري 150، من 400—995د.ك من الدخل الشهري الدخل الشهري 600-99د.ك من نوي الدخل الشهري الدخل الشهري 600د.

وتشير البيانات الواردة في الجدول إلى وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين عمالة المطلقة وبين التعارف بعد الخطوبة. فقد تبين بان 13,6% من المطلقات العاملات خارج المنزل الثناء الزواج تعارفن مع المطلق بعد الخطوبة، مقابل 0% لعاطلات عن العمل سبق المنزل التعمل، وهذا يتفق مع ما أشرنا إليه اعلاه من وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين عمالة المطلقة وفترة التعارف قبل الخطوبة، والواقع أن العمل خارج المنزل وفي مؤسسات تسمح باختلاط البنسين يساعد على التعارف بينهما. ولذا نجد أن التعارف قبل الشعارف بينهما. ولذا نجد أن التعارف قبل الخطوبة وبعدها وقبل عقد القران أكثر انتشاراً بين العاملات، من العاطلات عن العمل اللاتي لم يسبق لهن العمل.

وإذا نظرنا إلى متغير المذهب الديني للمطلق نجد أن هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين التعارف بعد الخطوبة والمذهب الديني للمطلق. فقد تبين أن 5% من المطلقين السنة قد تم تعارفهم بمطلقاتهم بعد الخطوبة، مقابل 15.4% من المطلقين الشيعة. وهذا يشير إلى أن فترة الخطوبة لدى الشيعة ربما تكون قصيرة لأيام يتبعها عقد القران، أن أن بعضاً من الشيعة ومعظمهم من الحضر هم أكثر تأثراً بفكرة الحياة الزوجية المعاصرة.

من الواضح أن أغلبية أفراد العينة لم تتح لهن فرصة التعارف قبل الخطوبة، ولم تتح لهن تلك الفرصة بعد الخطوبة. فهناك 50% من أفراد العينة لم تتح لهن الفرصة للتعارف مع المطلق حتى بعد عقد القران. أما من أتبحت لهن الفرصة للتعارف مع المطلق قبل عقد القران فإن تلك الفترة كانت قصيرة. ويشير بعض منهن إلى أن ذلك قد أدى إلى التعرف على شخصية المطلق بشكل جيد وممتاز. والواقع أنه من الصعب التسليم بأن فترة قصيرة قد تسمح بمثل ذلك. ويفترض، كما أشرنا، أن معظم هؤلاء ممن تم طلاقهن قبل الدخول، ولاسباب حكما سنرى في الفصل التالي - كان من المكن كشفها قبل عقد القران. ان من الصعب التكهن بأثر التعارف قبل الخطوبة أو بعدها أو بعد عقد القران في مجتمع تقليدي كالمجتمع الكويتي، فهناك نسبة محدودة ممن تمر بتلك التجربة وفترة التعارف ماذالت قصيرة جداً.

وبناء على البيانات الواردة في الجدول (3) تبين ان هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين التعارف بعد عقد القران والدخل الشهري للمطلقة. فهناك 9,36% من فئة الدخل الشهري اقل من 399د.ك ممن أتيحت لهن فرصة التعارف بعد عقد القران. مقابل 9,6% من فئة الدخل 400-999 د.ك و6,75% لفئة الدخل 600د.ك فما فوق. وهذا يؤكد ما اشرنا إليه اعلاه، أي حرص الشرائح الأعلى دخلاً على التعارف على الخطيب بعد الخطوبة أو بعد عقد القران وقبل الدخول، ويهدف ذلك إلى عاطاء الطرفين فرصة للتعرف على شخصية كل منهما ولو بشكل عام وغير دقيق، على اعتبار أن المعرفة الجيدة بالطرف الأخر لا تتم إلاً بالتعايش ولفترة طويلة نسبياً. ونجد أن فرص التعارف بعد عقد القران قصيرة لا تتعدى اسابيغا أن شهوراً.

أما بالنسبة للحالة التعليمية فتشير البيانات إلى وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين الحالة التعليمية للمطلقة وبين التعارف بعد عقد القران. فتبين أن 19,4% من الأميات وحاملات الشهادة الابتدائية آتيحت لهن الفرصة للتعرف بالمطلق بعد عقد القران. مقابل العلاقة الإيجابية بين الحالة التعليمية للمطلقة والتانوية، و5,7% حاملات الشهادة الجامعية. تلك العلاقة الإيتدائية بين الحالة التعليمية للمطلقة والتعارف بعد عقد القران تنسحب أيضاً على المطلق، قد تشيير البيانات إلى أن 1,2% من الأميين أو حملة الشهادة الابتدائية من المطلقين قد أتيحت لهم الفرصة للتعرف على المطلقة، مقابل 47,5 بين حملة الشهادة المتوسطة أو الثانوية، و5,7% لحملة الشهادة الإرادة عليه الموركة المسلوبة على ورجة أو زوج المستقبل، خصوصاً إزداد تعليمة اصبح أكثر التعلمين خصوصاً الجامعيين هم أكثر الشرائح الاجتماعية تأثراً بنط الحياة الزوجية المعاصرة، التي يفترض أن تنشأ بناء على معرفة الشخص الأخر والتفاهم والالغة.

اما عن المذهب الديني، فتبين أن هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين المذهب الديني للمطلقة والتعارف بعد عقد القران. فتشير البيانات إلى أن 43,8% من أفراد العينة السنة قد أتيجت لهن فرصة التعارف مع المطلق بعد عقد القران، مقابل 75,5% للشيعة. وإذا نظرنا إلى المذهب الديني للمطلق فإننا نجد أن هناك علاقة مماثلة، فهناك علاقة ذات دلالة احصائية بين المذهب الديني للمطلق وبين التعارف بعد عقد القران. فهناك 45,0% من المطلقين السنة تعرفوا بمطلقاتهم بعد عقد القران، مقابل 70,8% بين المطلقين من المذهب المطلقين من المذهب المضر ومعظمهم متأثر

بالنظرة المعاصرة للحياة الزوجية، مقابل أفراد العينة من السنّة ومعظمهم متأشر بالقيم التقليدية للعلاقات بين الجنسين قبل وعند الزواج، والتي لا تسمح بوجود فترة الخطوبة أو التعارف، إذ من المتعارف عليه أنه وبعد الموافقة البدشية للطرفين وذويهم بشكل أساسي، يحدد يوم الزفاف ويعقد القران قبل الزفاف بساعات بما لا يتيح الفرصة للزوج للتعرف على زوجته قبل الدخول.

وتشير البيانات إلى وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين العلاقة بالمطلق والتعارف بعد عقد القران. فتبين أن 58,3% من الجيران و 64,3% من أصدقاء العائلة أو الإصدقاء الشخصيين و 5,3% من غير المعروفين من قبل، أتيحت لهن الفرصة للتعرف على المطلق بعد عقد القران، مقابل 38,2% من الاقارب. وهذا يؤكد ما أشرنا إليه من قبل من أن المطلقات ومن خلفية بدوية لا يسمح لهن التعارف، بل يتم عقد القران والدخول في المساء نفسه. وبما أن زواج الاقارب أكثر انتشاراً بين تلك الشريحة الاجتماعية فإن هذا يفسر أن الاكثرية (6,8% من الاقارب) لم تتح لهن الفرصة للتعرف على المطلق حتى بعد عقد القران.

وبناءً على ذلك تبين أن الأفراد الذين تعارفوا قبل الخطوبة وقبل عقد القران، قد تفاهموا واتفقوا في ما يتعلق بالزواج قبل أن يتقدم الرجل أو اهله لأهل الفتاة. وهناك اكثرية بين افراد العينة ممن لم تتح لهن فرصة التعارف، ولذا يعتقد أنه ليس هناك اتفاق مسبق بين الرجل والفتاة قبل التقدم للزواج، وبعد أن يتقدم الفرد لأهل الفتاة، يقوم الأب عادة باستشارتها لابداء رأيها بالموافقة من عدمها. وهناك من لم تُستشر من أفراد العينة بل فرض عليهن الزواج، وبذلك يتم الزواج في تلك الصالة بترتيب بين العائمتين، نظراً لرابطة القرابة أو الصداقة بينهما. ولدى سؤال أفراد العينة هل تم زواجك السابق بناء على على الرغبة الشخصية أولاً أم رغبة الأهل أولاً؟، أجابت 7.70% بأن الزواج تم بناء على الرغبة الشخصية أولاً، وهذا لا يعني بالضرورة أن هناك تعارفاً مسبقاً، بل يعني أن هناك انتفاقاً بين الأهل والفتاة، وهناك استشارة وموافقة مسبقة من الفتاة قبل موافقة الإهل النابئة.

وعند النظر في البيانات الواردة في الجدول (4) عن الرغبة في الزواج، تبين أن عناك علاقة ذات دلالة احصائية بين نمط السكن الحالي للمطلقة والرغبة في الزواج وما إذا كانت رغبة شخصية أولاً أم رغبة الأهل أولاً، فتبين بان 51,6% من المقيمات في فيلا و76,5% من المقيمات في بيت شرقي أو ملحق تزوجن من مطلقيهن بناء على رغبتهن الشخصية أولاً، مقابل 78,6% من المقيمات في بيت دخل محدود. وتؤكد البيانات المتعلقة بالسكن الزوجي للمطلقة ذلك الاتجاه، حيث نجد أن من المقيمات في فيد دخل مدود وتؤكد البيانات المتعلقة بالسكن الزوجي للمطلقة ذلك الاتجاه، حيث نجد أن من المقيمات في أبيت شرقي أو ملحق، تم زواجهن بناء على الرغبة الشخصية أولاً، مقابل من المقيمات أنناء الحياة الزوجية في بيت دخل محدود. وهذه البيانات تؤكد مرة أخري أن ففأت الدخل الادنى هي أكثر تمسكا بالقيم التقليدية، حيث يتم الزواج بناء على اقتراح الوالدين وتزكيتهم للمتقدم، وحيث لا يسمح للقتاة بالاعذلاط.

أما بالنسبة لعمر المطلقة عند الزواج فقد وجد أن هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين عمر المطلقة عند الزواج وبين الرغبة في الزواج. فقد تبين أن 7.73% من الفئة العمرية 11–16 سنة تزوجن بناءً على الرغبة الشخصية أولاً، وكذلك 9.73% من الفئة العمرية 71–20 سنة، و 5.63% من الفئة العمرية 21–24 سنة، و 6.56% من الفئة العمرية 25 –30 سنة، و 8.74% من الفئة العمرية 21 سنة فما فوق. وهكذا، فهناك علاقة إيجابية بين الرغبة الشخصية في الزواج وبين عمر المطلقة عند الزواج. وهذا يعود بطبيعة الحال إلى أن المرأة كلما تقدم بها السن، كان لها دور أكبر في الاختيار للزواج.

وتشير البيانات إلى وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين العلاقة بالمطلق والرغبة في الزوج. فقد تبين أن 50% من الجيران وأصدقاء العائلة والأصدقاء الشخصيين تزوجن أفراد العينة بناءً على رغبتهن الشخصية وكذلك 8,9% من غير المعروفين لهن من قبل، مقابل، 28,1% من أفراد العينة ممن تزوجن من أقارب بناء على رغبتهن الشخصية. وهذا يؤكد ما أشرنا إليه من قبل من أن زواج الأقارب رغم انتشاره في الكويت، إلا أن هناك بعضاً من الشرائح الاجتماعية ممن تقرض على الفتيات خاصة الزواج من أبناء العم، وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة من تزوجن من أقارب بناء على رغبة الأهل أو لاً.

وعند النظر إلى موقف عائلة المطلقة من الزواج نجد أن هناك علاقة ذات دلالة لحصائية بين موقف عائلة المطلقة من الزواج والرغبة في الزواج. فتبين بأن (33,3 ممن وانقت عائلتهن على الزواج الرغبة الشخصية أولاً مقابل 9,28% لفت المغبة الشخصية الله 18,28% لفير الموافقة على الرغبة الشخصية الله المعلقة السلبية بين المواقفة على الرغبة الشخصية يتأكد عندما ننظر إلى موقف على الرغبة الما الشخصية يتأكد عندما ننظر إلى موقف عائلة عائلة المطلق من الزواج مائلة بناء على رفياتها الشخصية مقابلة بعن موقف عائلة مطلقيهن على زواجهن وتزوجن بناء على رغبتها الشخصية، مقابل 0,08% ممن لم تتم مطلقيهن على زواجهن الذي تم بناء على رغبتهن الشخصية، مقابل 0,08% ممن لم تتم الموافقة على زواجهن الذي تم يناء على رغبتها الشخصية، تلك البيانات تؤكد أن موافقة الموافقة على زواجهن الموافقة على زواجهن الذي تم عندما تكون هناك رغبة المؤملة يتناء على الرغبة الشخصية، تلك البيانات تؤكد ان موافقة المطلقة تتم عندما تكون هناك رغبة للأهل في ذلك الزواج.

أشرنا إلى أن العلاقة الزوجية علاقة اجتماعية في المقام الأول تعتمد بشكل اساسي على المشاركة والتفاعل الإيجابي بين الزوجين. وذكرنا أن نسبة محدودة من أقراد العينة التحت لهن فترة تعارف غير رسمية قبل الخطوبة أو بعدها. بل إن نصف أقراد العينة لم تتح لهن الفرصة للتعرف على المطلق حتى بعد عقد القران. أما من أتيحت لهن الفرصة فقد كانت فترة التعارف قصيرة جداً. ولا يمكننا القول بأن عملية التعارف قصيرة جداً. ولا يمكننا القول بأن عملية التعارف قبل الخطوبة أو بعد عقد القران أن هناك شرائح إجتماعية ممن لمديها توقعات معينة للحياة الزوجية لا بدأن يتم التعارف بينها قبل الدخول. والجدير بالذكر أن معظم أقراد العينة لم تتح لهن الفرصة للتعارف قبل الزفاف. وهذا ما انعكس سلباً على التفاعل بين الزوجين.

تشير البيانات في الجدول (5) إلى أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التعارف قبل الخطوبة وعدد المرات التي ذهبت بها المطلقة مع المطلق خارج المنزل لقضاء وقت ممتع خلال ساعات الراحة. فتبين أن 40% ممن تعارفن مع المطلق قبل الخطوبة، شاركن المطلق خارج المنزل اكثر من مرتين في الاسبوع، وكذلك 73,3% شاركن المطلق مرة أو مرتين في الاسبوع، في المغلق قبل الخطوبة لم يشاركن المسبوع، في المغالق نبد أن الأغلبية ممن لم يتعرفن على المطلق قبل الخطوبة لم يشاركن المطلق أو نادراً ما شاركن، وهناك علاقة مماثلة بين من تعارفن بالمطلق بعد عقد القران ماركن المطلق اكثر من ومشاركة المطلق، فنجد أن 15% ممن تعارفن بعد عقد القران شاركن المطلق اكثر من مرتين في الاسبوع و 75.5% مرة أو مرتين في السبوع و 15.5% مرة أو مرتين في السبوع و 15.5% مرة أو مرتين في السلق أمل نبحد أن أغلبية من لم يتعارفن على المطلق أمل نادراً ما شاركن. ويمكننا القول أن أكثرية أفراد العينة لم تتعرف على المطلق قبل ليلة الزفاف، ولم تشارك المطلق أو نادراً ما شاركته في الذهاب خارج المنزل المضاء وقدت ممتح خلال ساعات الراحة.

وعند النظر إلى البيانات الواردة في الجدول نجد أن هناك علاقة ذات دلالة الحصائية بين العمر عند الزواج ومشاركة المطلق في الخروج لقضاء وقت ممتع. فتبين أن أغلبية أفراد العينة من الفئة العمرية 11–20 سنة إما أنها لم تشارك المطلق أو أنها نادراً ما شاركته في تلك النشاطات. ونجد أن أغلبية الفئة العمرية 12–30 سنة شاركت المطلق مرة أو مرتبي في الشهر. بينما نجد أن أكثر الفئات العمرية مشاركة هي الفئة العمرية 13 سنة فما فوق. فهناك 5,81% من تلك الفئة شاركن المطلق مرة أو مرتبي في الاسبوع. ولا مرتبي في الاسبوع، وهناك 5,45% شاركن المطلق مرة أو مرتبي في الاسبوع. إلا أفراد هذه الفئة العمرية تشكل نسبة ضئيلة من أفراد العينة، فاكثرية أفراد العينة من الفئة العمرية 71–24 سنة.

وتؤكد البيانات الواردة في الجدول وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المذهب الديني للمطلقة ومشاركة المطلق في أوقات الراحة أو الفراغ، وتبين أن المطلقات من الشيعة هن أكثر مشاركة من المطلقات السنة، فتشير البيانات إلى أن 7,62% من السنة لم يشاركن المطلق مطلقاً مقابل 12,5% من الشيعة. وهناك 8,88% من الشيعة نادراً ما شاركن الزوج مقابل 19,8% للسنة، إلا أن نسب المطلقات الشيعة ممن شاركن المطلق تكثر من مرتبي في الاسبوع تقوق النسب للمطلقات الشيعة أكثر النظار إلى المذهب الديني للمطلق نجد أن مناك علاقة ماثلة أو نجد أن المطلق نجد أن هناك علاقة مماثلة أو نجد أن المطلقين الشيعة أكثر مشاركة للمطلقات الراحة.

وعند النظر إلى الدخل الشهري للمطلق نجد أن هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين الدخل والمشاركة في وقت الفراغ، فقد تبين أنه كلما ازداد دخل المطلق ازدادت نسبة مشاركة المطلقين للمطلقات في قضاء وقت الفراغ خارج المنزل، بينما نجد أن 10% من فئة الدخل> 399د.ك شاركوا مطلقاتهم اكثر من مرتين في الأسبوع، و6% شاركوا مطلقاتهم مرة أن مرتين في الأسبوع، و6% شاركوا مطلقاتهم مرة أن مرتين في الأسبوع، و5% شاركوا مطلقاتهم

فوق. ويشـكل من لم يشاركوا مطلقاً أن نادراً ما شاركوا 68% من فثة الدخل>399د.ك مقابل 40% لفنة الدخل 600د.ك فما فوق.

مما لا شك فيه أن الدخل يلعب دوراً واضحاً في ازدياد نسبة مشاركة الزوجين في نشاطات خارج المنزل، إلا أن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً في ذلك. ومن تلك العوامل وجود أبناء، فيتضح أن هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين وجود الأبناء والمشاركة وجود أبناء، فيتضح أن هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين وجود الأبناء والمشاركة في الأرجية في نشاطات خارج المنزل. فقد تبين أن من لديهن أبناء المخت مشاركتهن 5.6% لأكثر من مرتين في الأسبوع و 29% لمرة أو مرتين في الأسبوع مقابل و 188% و 12.2% تماثل ساعات عمل المطلق والمطلقة وقضاء وقت الفراغ خارج المنزل. فتبين أن 113% ممن يعملن في وقت مماثل للمطلق والمطلقة وقضاء وقت الفراغ خارج المنزل. فتبين أن 11,3% من شاركن المطلق مرة أو مرتين في الأسبوع، و 2,74% للمؤلق أن الأرية أو الأسبوع و 1,54% لا كثر من مرتين في الأسبوع و 6,64% لمرة أو مرتين في الأسبوع العاطلات عن العمل. ويتضح أن أكثرية العاطلات عن العمل لم يشاركن المطلق أن نادراً ما شاركن المطلق في نشاطات خارج المنزل، بينما تتخفض تلك الأغلبية إلى الثلث بين من يعملن وهناك توافق مع ساعات عمل المطلق.

من الواضح أن أغلبية أفراد العينة لم تتح لهن فرصة مشاركة المطلق بأي نشاط خارج المنزل أو أن المشاركة محدودة. بلغت نسبة من لم يشاركن مطلقاً 23,4%، وكذلك من نادراً ما شاركن المطلق 4,23%، و2,51% لمن شاركن المطلق 6,23% شاركن المطلق 5,42% شاركن المطلق 5,42% شاركن المطلق أكثر من مرتبن في الأسبوع و 12,9% شاركن المطلق أكثر من مرتبن في الأسبوع، أن مشارك المطلق مرة أو أكثر في الأسبوع، وتلك الفقة تزداد بين من تعارفن على المطلق قبل الخطوبة أو بعد عقد القران، وإعمارهن فوق 21 عاماً، ودخل مطلق هن مرتفع و لا يوجد لديهن ابناء وساعات عملهن تماثل ساعات عمل المطلق ونسبتهم أعلى بين المطلقين والمطلقات من الشيعة.

ولدى سؤال أفراد العينة عن الاسباب التي تمنع المطلقين من مشاركتهن أو قات الفراغ خارج المنزل أو أن مشاركتهم نادرة، أجاب بعض منهن أن العادات والتقاليد لا تسمع بخروجهن مع المطلق خارج المنزل لقضاء أوقات الفراغ، أو أن المطلق مشغول بوظيفته أو بالدواوين أو بالذهاب إلى البحر، أو عدم وجود تقاهم أو خلافات مستمرة أو أن المطلق متدين، أو انطوائي، أو مدمن على المخدرات أو الكحول، أو أنه غير قادر على العدل بين الزوجات، أو أنه خيل أو شكاك يخشى أن يشاهده أحد وزوجته معه. و تأتي الاسباب الثلاثة الاولى ممثلة لأغلبية الاجابات. ويتضع أن مناك شريحة اجتماعية تعتقد أن مكان المرأة المنزل. وأن خروجها من المنزل للضرورة فقط، بل أن هؤلاء لا يقرون بقضاء أوقات الفراغ خارج المنزل، ومناك أيضاً من هو مشغول باكثر من وظيفة خصوصاً بين الفئات الاننى دخلاً، ومناك من هو مشغول بالقاب إلى الدواوين كل مساء أو بالذهاب إلى الدواوين كل

المطلق حيث لا مجال للمهادنة وقضاء أوقات الفراغ خارج المنزل. تلك الفئات تمثل أغلبية الرافضين للمشاركة.

وسنًل أفراد العينة إذا كن نادراً ما شاركن المطلق أو أنهن لم يشاركن المطلق مطلقاً في أي نشاط، فكيف كان المطلق يقضي وقت فراغه؟ فجاءت اجابات أغلبية أفراد العينة أن المطلق يقضي وقت فراغه في الديوانية، وأشار قليل منهن إلى قضاء وقت الفراغ بالذهاب إلى البحر أو مشاهدة التلفزيون أو القيام بالزيارات أو ممارسة الرياضة أو نشاطات أخرى، ولدى سؤال من لا يشاركن المطلق في نشاط خارج المنزل كيف يقضين وقت الفراغ؟ أجابت الأغلبية بمشاهدتهن التلفزيون أو القيام بزيارة الأهل والأقارب والأصدقاء، أو القراءة، أو الذهاب للبحر أو القيام بنشاطات أخرى.

أما بالنسبة للنشاطات التي شارك فيها أفراد العينة مطلقيهن، فتبين أن 4,8% لم يشاركن المطلق في أي نشاط مطلقاً، وهناك 5,0% لم يُدبن عن السؤال وربما هؤلاء ممن انتهى زواجهن قبل النخول خلال أيام ولم تتح لهن فرصة مشاركة المطلق في أي نشاط. وهناك 2,75% شاركن بالنهاب إلى البحر، و 4,0% القتصرت مشاركتهن على مشاهدة التلفزيون والسينما، و 7,5% شاركن بحضور المهلات، و 1,6% شاركن بتنسيق الزراعة في المنزل، وهناك 5,4% شاركن بنشاطات أخرى، ومما لا شك فيه أن هناك ممن شاركن بأكثر من نشاط، وبلغت نسبة من شاركن بأكثر من نشاط، وبلغت نسبة من شاركن بأثنين من النشاطات أعلام 25,2%، و 7,9% شاركن بأكثر من ذلك. ويتضح أن مشاركة المطلقات لمطلقيهن محدودة جداً، ونلاحظ أن أكثرية المشاركة محدودة إذا أن الزوجين وأفراد العاظة يذهبون إلى الساليه لعطلة نهاية الاسبوع، وعندها يستبدل المنزل بالشالية، إذان الزوج قد يقضى وقت فراغه في الشالية مع أصدقائه.

وبالنظر إلى الجدول (6) نجد أن هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين النشاطات شاركت فيها المطلقات مطلقيهن والعمر عند الزواج، فنجد أن نسبة المساركة تزداد كما ازداد العمر عند الزواج، فقد بلغت نسبة من لم يشاركن اطلاقاً من الفئة العمرية كما ازداد العمر عند الزواج، فقد بلغت نسبة من لم يشاركن اطلاقاً من الفئة العمرية 11–16 سنة. ونجد أن 24,2% يذهبن للبحر مع المطلق من الفئة الأولى مقابل 6,24% للفئة الإخيرة. ونجد أن مساركة الزوج بالنشاطات المختلفة له علاقة ذات دلالة احصائية بعمر الزواج. فيتضع أن 49,0% ممن راجهن أقل من سنتين لم يشاركن مطلقاً، وهذا بطبيعة الحال يشمل من امتد رنواجهن ألايام أو أسابيع أو بضعة شهور. إلا أتنا نجد أن النسبة تتخفض إلى 40,9% من استمر رنواجهن ألا لمنافئة العمرية 2–>5 سنوات، لتعرد فترتفع إلى 48,8% لدى من استمر رنواجهن ألا سنوات فاكثر. ويبدو أن بعضاً من الأزواج لا يرغب بمشاركة الزوجة باي نشاط، وهناك البعض الأخر ممن يشارك في سنوات الزواج الأولى، وبعد أن تتجب المرأة ويذهب الإبناء ألى المدارس تصبح هي المسئولة عن رعاية الأطفال وتدريسهم وادارة المنزل وبذا تقل مشاركتها، وفي حين نرى أن حوالي نصف من تزوجن لأقل من سنتين لا يشاركن المطلق بالذهاب نجد أن أكثر من نصف من امتد زواجهن من سنتين –> قسنوات يشاركن المطلق بالذهاب

إلى البحر ومشاهدة التلفزيون. وعندما تتكون العائلة بعد مرور اكثر من 5 سنوات على الزواج تقل للمشاركة في مختلف الأنشطة، عدا الذهاب إلى البحر وبنسبة 3,8%.

وتبين أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تعليم المطلقة والمشاركة في نشاطات مشتركة مع المطلق. بلغت نسبة من لم يشاركن من الأميات وحملة الشهادة الابتدائية 75,4%, و 7,05% لحملة الشهادة المتوسطة والثانوية، مقابل 7,35% للجامعيات، آخذين بالاعتبار أن نسبة الطلاق قبل الدخول بين الجامعيات هي أكثر منها لدى الفئات الأخرى. وهناك زيادة في نسبة المشاركة كما أشرنا كلما ازداد التعليم، وإلى جانب ذلك فهناك تتوع في أتماط المشاركة كما أرتفع مستوى التعليم، فالمطلقات الأميات أو حاملات الشهادة الابتدائية أغلبهن كما أشرنا لا يشاركن المطلق بأي نشاط، ثم ليس بينهن واحدة شاركت المطلق في تنسيق الزراعة في المنزل أن الذهاب للسينما أن الذهاب للحفلات أن القراءة بل اقتصرت مشاركتهن في الذهاب إلى البحر أو مشاهدة التلفزيون. أما بالنسبة للجامعيات فإن المشاركة تشمل الانشطة كافة، إلا أنها تتركز بشكل مكثف على الذهاب الرحديات

وهناك علاقة ذات دلالة احصىائية بين توافق ساعات عمل المطلقة والمطلق ومشاركة المطلق في انشطة مختلفة، فتبين أن معظم العاطلات عن العمل لا يشاركن المطلق بأي نشاط، ثم إن نشاط 19,8 منهن اقتصر على الذهاب إلى البحر و 17,4 مشاهدة التلفزيون. في المقابل نجد أن هناك أقلية ممن تتفق ساعات عملهن مع عمل المطلق لا يشاركن اطلاقا، وهناك 6,460 يشاركن بالذهاب إلى البحر و 20% يقمن بالمشاركة في النشاطات الأخرى المختلفة. وربما هناك متغير آخر يشكل متغيراً وسيطاً أدى إلى البطالة وإلى عدم مشاركة المطلق أي نشاط، ذلك العامل هو التعليم. فالأميات وحاملات الشهادة الابتدائية والمتوسطة من الصعب أن يجدن العمل المناسب، ولذا يصبحن عاطلات عن العمل، ومعظم أولئك لا يقرن مبدأ المشاركة، بل انهن من التقليدين القائلين بأن مكان المراد المذال. وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة مشاهدة التلفزيون بين أفراد تلك الفئة.

وبناءً على البيانات الواردة في الجدول تبين أن هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين المبية في الزواج والمشاركة في نشاطات مختلفة. ونجد أن أكثرية من تزوجن بناءً على رغبة الأهل لا يشاركن المطلق اطلاقاً، بينما هناك القلية بين من تزوجن بناءً على رغبة بهن الشخصية. ونلاحظ أن هناك 38,8 % من الفئة الأخيرة شاركن بالذهاب إلى البحر مقابل 20,2 % من الفئة الأولى. وعلى العكس من ذلك، تقل مشاهدة التلفزيون بين الفئة الإخيرة مقارنة بالفئة الأولى. وعلى العكس من ذلك، تقل مشاهدة التلفزيون بين الفئة الأهل قد تلعب مقارنة بالفئة الأولى. وعلى المكسى الزواع فيما إذا كانت شخصية أم رغبة الأهل قد تلعب دوراً في الرغبة في المشاركة، إلا أن هناك من المتغيرات ما أدى إلى الربط بين تلك الرغبة والأواج والى نمط المشاركة أو عدمها. ومن تلك المتغيرات التعليم والدخل. فالأميون والاقل دخلًا يتم زواج بناتهم في معظم الأحيان بناء على رغبتهم، وهم لا يفضلون أنماط المشاركة خارج المنزل متلهم مثل الفئات التقليدية الأخرى.

#### الخلاصة

وفي ضوء تلك النتائج يمكن القول بأن هناك عدداً من المتغيرات لها دلالة احصائية وبخاصة منها فترة التعارف قبل الخطوبة. فقد لاحظنا أن فترة التعارف قبل الخطوبة لها علاقة أيجابية بعمر المطلقة عند الزواج، أي أنها تزداد كلما تقدمت الفضة العمرية للمطلق أو المطلقة عند الزواج، وكذلك وجدنا أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عمالة المطلقة أثناء الزواج والتعارف قبل الخطوبة. فقد تبين أن معدلات التعارف قبل الخطوبة. فقد تبين أن معدلات التعارف قبل الخطوبة. فقد تبين أن معدلات التعارف قبل الخطوبة مي أعلى بين العاملات خارج المنزل والعاملات اللاتي سبق لهن العمل. ولاحظنا أن هذا النمط من التعارف هو أكثر ممارسة بين الجيران وإصدقاء العائلة وغير المعروفين مقارنة بالاقارب. ولاحظنا كذلك أن موقف عائلة المطلقة أو المطلق من الزواج له علاقة سلبية بالتعرف قبل الخطوبة. يشير ذلك إلى أن فترة التعارف قبل الخطوبة تمارس بشكل محدود في الكريت، إذ أن من المفضل للأغلبية أن تبتعد الفتاة عن الناء على البنس الأخر، خصوصاً في مجال العمل، ويلاحظ أن مثل هذه العلاقات مع الجنس الأخر، خصوصاً في مجال العمل، ويلاحظ أن مثل هذه العلاقات تقام بين الأقارب، وهذا ما يفسر الموقف غير المشجع لعائلة المطلق أو.

وسبق أن أشرنا إلى أنه ليس هناك خطوبة كما هو معمول به في المجتمعات العربية. ولذا، فإن التعارف بعد الخطوبة والذي قد يُتاح لبعض من الشرائح الاجتماعية هو ممارسة محدودة ولفترة قصيرة جداً، ويجب أن يتبعها عقد القران بفترة قصيرة. وتلك مامارسات تقتصر على بعض من أفراد الفئات المتوسطة والعليا، حيث دخل المطلق الممالتة مرتفع والاقامة في قلل سكنية. كذلك نجدها لدى بعض من المطلقات من العاملات خارج المنزل، والمطلقين من الشيعة أكثر من السنة. والواقع أن هنا يتفق مع ما أشرنا إليه من أن التعارف بحاجة إلى فرص الاختلاط بالجنس الآخر وبحاجة إلى اقتناع بمثل تلك الممارسات، والفئات الاكثر دخلاً هي اكثر تأثراً بالنظرة العصرية للحياة الزوجية والعلاقات بين الجنسين نظراً لاختلاطهم واطلاعهم وبالتالي تأثرهم بالثقافات الاخري.

إن المتعارف عليه في الكويت هو التعارف بعد عقد القران وحتى ذلك يمارس بين شرائح اجتماعية محدودة. ومرة أخرى نجد أن التعارف بعد عقد القران أكثر ممارسة بين الشنات الأكثر دخلاً، والمتعلمين وبخاصة ألمتعلمين تعليماً جامعياً، سواء من المطلقين أل المطلقات، وبين الشيعة أكثر من السنة، وبين من لا تربطهم علاقات قربي. ويتأكد ذلك من أن المطلقات اللاتي تم زواجهن بناء على الرغبة الشخصية هن أكثر من غير الأقارب، وكذلك المطلقين أو المطلقات المقيمين في فلل أن شقق سكنية. ونجد أن المطلقة كلما تقدم بها السن أصبح التعارف بعد عقد القران ممارسة عادية. إلا أن عائلة المطلق أو المطلقة في النهاية لا تمنغ موافقتها على الزواج إلاً إذا كان الاختيار قد تم من جانبهم وإلاً فإن

وقد استعرضنا كذلك المؤشرات المؤدية للطلاق، ومنها المتعلقة بمشاركة المطلق في نشاطات خارج المنزل في وقت الفراغ والراحة، واهتمامنا ينصب بشكل رئيسي على معرفة النشاطات التي تؤدي إلى قصر أو إطالة الحياة الزوجية وما هي النشاطات التي تؤدي إلى قصر أو إطالة الحياة الزوجية وما هي النشاطات التي يمارسه كل من الزوجين، والاهمية لا تأتي من مجرد المشاركة بل من نوع المنشاط الذي يمارسه كل من الزوجين وما هو دورهما وما هو مدلول النشاط؟ فقد تعتبر مشاركتهما في مشاهدة برامج التلفزيون والسينما سلبية، اذا كان أحدهما و وغالباً الزوج مو الذي يقرر برنامج المشاهدة، والزوجة تجلس مجاملة وقلما يدور حوار بينهما. إلاّ أن مزاولة نشاط رياضي مشترك أو المشاركة في تتسيق الزراعة أو المشاركة في الحفلات تعتبر نشاطات إيجابية. أما الذهاب إلى البحر فهو نشاط يضم في أغلب الأحيان أفراد الاسرة وربما أقرباءهم. وفي معظم الأحيان يلعب كل من الزوجين الأدوار التي يلعبانها في المنزل، مع استبدال المكان، حيث نجد الرجل مشغولاً مع زملائه والمرأة مع صديقاتها.

وتبين أن معظم أفراد العينة لم يشاركن الطلق في أي نشاط، أما من شارك منهن ففي نشاطات أغلبها سلبية كمشاهدة التلفزيون والسينما، أما النشاطات الايجابية فلم تحظ إلا بنسبة قليلة. وهذا يدعونا إلى القول إن غياب المشاركة الزوجية والمشاركة الفعلية الايجابية هو مؤشر يقترن بتفكل الزواج، بينما نجد أن العكس يؤدي إلى تقوية الروابط الزواجية. ونعود إلى تكرارات المشاركة، فالأغلبية تقريباً لم تشارك أو نادراً ما شاركت، إلا أن الأهمية بالنسبة لمن شاركن ليست في عدد مرات المشاركة بقدر ما هي تتعلق بنوع المشاركة والمعنى الذي ترمز إليه، ولذا فهناك علاقة ايجابية بين عمر الزواج والانشطة الايجابية، كتنسيق الزراعة والذهاب للحفلات ومزاولة نشاط رياضي والذهاب إلى البحر وغيرها، بينما هناك علاقة سلبية بين النشاطات السلبية وعمر الزواج كمشاهدة التلفزيون والسينما وغيرها. ونشير هنا إلى مؤشر لوجود علاقة وليس سبباً للطلاق.

ونلاحظ أن تكرار المشاركة له علاقة إيجابية بالدخل، وتوافق ساعات العمل بين الزجين، والتعارف قبل عقد القران، إلا أن لتكرار المشاركة علاقة سلبية بوجود الأبناء. وما لا شك فيه أن وجود الأبناء يمثل معوفاً لأي نشاط مشترك خارج المنزل خصوصاً لدى الفئات الدنيا والمتوسطة الدنيا، أو لدى الأمهات الحريصات على تدريس الأبناء. إن من الواضح أن المشاركة كانت محدودة وأن أغلب النشاطات لها طابع سلبي أكثر منه ايجابي، وبالتأكيد لم يساعد أي من تلك النشاطات في المحافظة على الزواج واستمراريته، إذ أن كل تلك الزيجات انتهت بالطلاق، والعديد من أفراد العينة بدا حياة زوجية جديدة.

جـدول رقـم (1) التوزيع النسبي للمطلقات حسب فترة التعارف قبل الخطوية وحسب المتغيرات المستقلة

| کا2     | المجموع  | K            | نعــم       | التعارف قبل الخطوبة                           |
|---------|----------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 1       |          | ĺ            |             | المتغيرات المستقلة                            |
| 13,7**  |          |              |             | 1 _ عمر المطلقة عند الزواج                    |
| 15,7 44 | 33       | 87.9         | 12.1        | ا ـ عمر المطلقة علم الرواج                    |
|         | 117      | 86,3         | 13.7        | ب_ 17 – 20                                    |
|         | 64       | 79,7         | 20,3        | 24 – 21 – -                                   |
| 1       | 33       | 87,9         | 12,1        | 30-25                                         |
| l .     | 11       | 45,5         | 54,5        | ه31 فما فوق                                   |
| 11,0**  |          |              |             | 2_عمر المطلق عند الزواج                       |
|         | 50       | 72,0         | 28,0        | 21-15-1                                       |
|         | 109      | 89,0         | 11,0        | ب ـ 22 – 25                                   |
|         | 43       | 90,7         | 9,3         | 29-26                                         |
|         | 27       | 77,8         | 22,2        | 35 – 30                                       |
|         | 27       | 74,1         | 25,9        | هــــ36 فما فوق                               |
| 7,6**   |          |              |             | 3_عمر الزواج                                  |
| 1       | 113      | 85,0         | 15,0        | أ ــ أقل من سنتين                             |
|         | 67       | 91,0         | 9,0         | ب_ 2 > 5 سنوات                                |
|         | 78       | 74,4         | 25,6        | جـــ 5 سنوات فما فوق                          |
| 13,1**  | 0.2      | 70.4         | 0.5.0       | 4_العمالة أثناء الزواج                        |
|         | 93<br>11 | 73,1<br>72,7 | 26,9        | أ_عاملة خارج المنزل                           |
|         | 154      | 90.3         | 27,3<br>9,7 | ب_عاطلة سبق لها العمل                         |
| 7,5*    | 134      | 90,3         | 9,7         | جعاطلة لم يسبق لها العمل                      |
| /,5#    | 89       | 91,0         | 9,0         | 5 ـ العلاقة بالمطلق                           |
|         | 12       | 75,0         | 25,0        | أ_الأقارب<br>"                                |
| [ ]     | 28       | 71,4         | 28,6        | ب_الجيران                                     |
| l i     | 129      | 81,4         | 18,6        | جـــ صديق العائلة ــ شخصي                     |
| 38,4**  |          | .,,          | .0,0        | د_غير معروف<br>6_موقف عائلة المطلقة من الزواج |
|         | 111      | 91,9         | 8,1         | أ_مولفق بشدة                                  |
| }       | 112      | 83,9         | 16,1        | ۱ ـ سوافق<br>ب ـ موافق                        |
|         | 3        | 33,3         | 66,7        | ب ـ حق عق<br>جـ ـ غير مهتم                    |
|         | 23       | 60,9         | 39,1        | د ـ غیر موافق                                 |
| 1       | 6        | 16,7         | 83,3        | هــــغير موافق بشدة                           |
| 27,3**  |          |              |             | 7_ موقف عائلة المطلق من الزواج                |
|         | 131      | 90,8         | 9,2         | أ_موافق بشدة                                  |
|         | 94       | 81,9         | 18,1        | ب_موافق                                       |
| 1       | 9        | 55,6         | 44,4        | جـــغير مهتم                                  |
|         | 10       | 40,0         | 60,0        | د _ غير موافق                                 |
|         | 7        | 57,1         | 42,9        | هـــغير موافق بشدة                            |

\* كا2 دالة إحصائياً عند مستوى 0,05 فما دون.
 \*\* كا2 دالة إحصائياً عند مستوى 0,001 فما دون.

جــدول رقــم (2) التوزيع النسبي للمطلقات حسب فترة النعارف بعد الخطوبة وحسب المتغيرات المستقلة

|        |             |       |             | <u> </u>                       |
|--------|-------------|-------|-------------|--------------------------------|
| 2ا≤    | المجموع     | K     | نعـم        | التعارف بعد الخطوبة            |
| }      | }           |       | ]           | المتغيرات المستقلة             |
|        | <del></del> |       | <del></del> |                                |
| 8,0**  | (           | ĺ     | (           | 1 _ السكن الحالي للمطلقة       |
| 1      | 54          | 85,2  | 14,8        | أمفيلا                         |
| }      | 26          | 92,3  | 7,7         | ب_شقة                          |
| }      | 12          | 100,0 |             | جــبيت شرقى / ملحق / ديوانية   |
| į .    | 128         | 96,1  | 3,9         | د ـ بيت دخل محدود              |
| 12,4** | 1           | {     | [           | 2 ـ السكن الزوجي للمطلقة       |
| [      | 45          | 84,4  | 15,6        | أ_فيلا<br>1                    |
| Ì      | 29          | 89,7  | 10,3        | ب_شقة                          |
| 1      | 17          | 88,2  | 11,8        | جبيت شرقى/ ملحق/ ديوانية       |
|        | 104         | 99,0  | 1,0         | د ـ بیت دخل محدود              |
| 15,6** |             | ĺ     | {           | 3 _ الدخل الشهرى للمطلقة       |
| 1      | 111         | 96,4  | 3,6         | ا ـ >399 د.ك                   |
| )      | 49          | 91,8  | 8,2         | ب ـ 400 – 599 د.ك              |
|        | 16          | 68,8  | 31,3        | جــ 600 د.ك فما فوق            |
| 5,7*   |             | l     | }           | 4 ـ الدخل الشهري للمطلق        |
|        | 42          | 100,0 | <del></del> | 1 <sub>~</sub> > 399 د.ك       |
|        | 73          | 94,5  | 5,5         | ب_ 400 – 599 د.ك               |
| 1      | 71          | 88,7  | 11,3        | جــ 600 د.ك فما فوق            |
| 8,3**  |             |       |             | 5 _ عمالة المطلقة أثناء الزواج |
| ) ]    | 73          | 86,3  | 13,7        | أ_عاملة خارج المنزل            |
|        | 9           | 100,0 |             | ب_عاطلة سيق لها العمل          |
|        | 138         | 96,4  | 3,6         | جعاطلة لم يسبق لها العمل       |
| 5,4**  |             |       |             | 6 ـ المذهب الديني للمطلق       |
| 1 1    | 181         | 95,0  | 5,0         | أـسني                          |
| {      | 39          | 84,6  | 15,4        | ب۔شیعی                         |
|        |             |       |             |                                |

\* كا 2 دالة إحصائياً عند مستوى 0,05 فما دون.
 \*\* كا 2 دالة إحصائياً عند مستوى 0,001 فما دون.

جـدول رقـم (3) التوزيع النسبي للمطلقات حسب فترة التعارف بعد عقد القران وحسب المتغيرات المستقلة

| 2ا≤    | المجموع | K           | نعم  | التعارف بعد عقد القران       |
|--------|---------|-------------|------|------------------------------|
|        |         |             | l    | المتغيرات المستقلة           |
|        |         | <del></del> |      |                              |
| 17,7** |         |             |      | 1 _ الدخل الشهري للمطلقة     |
|        | 130     | 63,1        | 36,9 | 1_ > 399 د.ك                 |
|        | 59      | 30,5        | 69,5 | ب ــ 400 – 599 د.ك           |
| }      | 18      | 44,4        | 55,6 | جــ 600 د.ك فما فوق          |
| 23,5** |         |             | ł    | 2 ـ الحالة التعليمية للمطلقة |
|        | 36      | 80,6        | 19,4 | أ_أمي/ يقرأ ويكتب/ ابتدائي   |
|        | 141     | 52,5        | 47,5 | ب_متوسط/ ثانوي               |
|        | 80      | 32,5        | 67,5 | جـــ جامعي فما فوق           |
| 24,8** |         |             |      | 3 _ الحالة التعليمية للمطلق  |
|        | 39      | 76,9        | 23,1 | أ_أمي/ يقرأ ويكتب/ ابتدائي   |
|        | 163     | 52,1        | 47,9 | ب_متوسط/ ثانوي               |
|        | 55      | 25,5        | 74,5 | جـــجامعي فما فوق            |
| 16,0** |         |             |      | 4 ــ المذهب الديني للمطلقة   |
|        | 208     | 56,3        | 43,8 | أ_سني                        |
|        | 49      | 24,5        | 75,5 | ب_شيعي                       |
| 10,4** |         |             |      | 5 ــ المذهب الديني للمطلق    |
|        | 209     | 55,0        | 45,0 | أ_سني                        |
|        | 48      | 29,2        | 70,8 | -<br>ب_شيعي                  |
| 8,3**  |         |             |      | 6 ـ العلاقة بالمطلق          |
|        | 89      | 61,8        | 38,2 | أ_الأقارب                    |
|        | 12      | 41,7        | 58,3 | ب_الجيران                    |
|        | 28      | 35,7        | 64,3 | ج صديق العائلة / شخصي        |
|        | 128     | 46,1        | 53,9 | د ـ غير معروف                |

\$ كا2 دالة إحصائياً عند مستوى 0,05 فما دون.
 \$ كا2 دالة إحصائياً عند مستوى 0,001 فما دون.

جدول رقم (4) التوزيع النسبي للمطلقات حسب الرغبة في الزواج وحسب المتغيرات المستقلة

| الغير أمارة         الرغبة الإهراء         الشخصية الإهراء         المعراء         المعراء         المعراء         العمراء         العمراء         العمراء         العمراء         المعراء         الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |       |         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|---------|---------------------------------|
| 12,1**  64 48,4 51,6 35 34,3 65,7 17 35,3 64,7 142 62,0 38,0 11,4**  11,4**  11,4**  11,4**  51 54,9 45,1 40 30,0 70,0 19 42,1 57,9 40,3 117 60,7 39,3 117 60,7 39,3 24 -21 -1    20,7**  20,7**  89 71,9 28,1 18,2 81,8 18,2 81,8 18,2 81,8 11 18,2 81,8 12 50,0 50,0 129 41,1 58,9 11 58,9 11 58,9 11 66,7 33,3 11 58,9 11 66,7 33,3 11 50,9 41,1 58,9 11 60,0 12 8 50,0 50,0 129 41,1 58,9 11 60,0 12 8 50,0 50,0 129 41,1 58,9 11 60,0 12 8 50,0 50,0 129 41,1 58,9 11 60,0 12 8 50,0 50,0 129 41,1 58,9 11 60,0 12 8 50,0 50,0 129 41,1 58,9 11 60,0 12 8 50,0 50,0 129 41,1 58,9 11 60,0 12 8 50,0 50,0 129 41,1 58,9 11 60,0 12 8 50,0 10,0 12 8 50,0 10,0 12 8 50,0 10,0 12 8 50,0 10,0 12 8 50,0 10,0 12 8 50,0 10,0 12 8 50,0 10,0 11,0 10,0 11,0 10,0 11,0 11,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 215    | المجموع |       |         | الرغبة في الزواج                |
| 11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11 |        |         | الأهل | الشخصية | المتغيرات المستقلة              |
| 11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11 | 12,1** |         |       |         | 1 _ السكن الحالي للمطلقة        |
| 11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11 | }      | 64      | 48,4  | 51.6    | ا أ_فيلاً                       |
| 11,4 هه المسابقة الم | )      | 35      | 34,3  |         |                                 |
| 11,4** السكن الزوجي للمطلقة المنافق الزوجي المطلقة المنافق الزوجي المطلقة المنافق الزوجي المطلقة المنافق المن | ]      | 17      | 35,3  |         |                                 |
| 11,4 ** **  11,4 ** **  10,1 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4 **  11,4  | ]      | 142     | 62,0  | 38,0    | د ـ بیت دخل محدود               |
| العادقة عاد الزواج على العادقة المطلق من الزواج العلاقة المطلق من الزواج العلاق الموافق بشدة العلاقة عاد الزواج العلاقة المطلق من الزواج العلاقة المطلق العلاقة المطلق العلاقة المطلق العلاقة المطلق العلاقة المطلق العلاقة العلاق | 11,4** |         | '     |         | 2 - السكن الزوجي للمطلقة        |
| 19,1**  19,1**  19,1**  19,1**  19,1**  10,1**  10,1**  10,1**  10,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1**  11,1* | }      | 51      | 54,9  | 45,1    |                                 |
| 19,1**  19,1**  19,1**  33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | 40      | 30,0  | 70,0    | ب_شقة                           |
| 19.1 هـ المعادقة عند الزواج (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l .    | 19      | 42,1  | 57,9    | حدبيت شرقي/ ملمق/ ديوانية       |
| 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | }      | 119     | 59,7  | 40,3    | د ـ بيت دخل محدود               |
| 20,7***       117       60,7       39,3       20 - 17 - 4       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 2       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24       24 - 21 - 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,1** | }       | 1     | }       |                                 |
| 20,7**    20,7**   20,7**   20,7**   20,7**   20,7**   20,7**   20,7**   20,7**   20,7**   20,7**   20,7**   20,7**   20,7**   20,7**   20,7**   20,7**   20,7**   20,7**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   20,5**   2 | 1      | 33      |       | 27,3    |                                 |
| 20,7**       33       36,4       63,6       30-25         4.1       18,2       81,8       30-25         89       71,9       28,1       12 50,0       50,0         12       50,0       50,0       122 41,1       58,9         11       66,7       33,3       112 50,9       49,1         1- موافق عائلة المطلق من الزواج       3       17,4       82,6         6       100,0       6       100,0         29,5**       131       67,2       32,8         94       43,6       56,4         1- موافق بشدة       9       22,2       77,8         10       20,0       80,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i      | 117     | 60,7  | 39,3    |                                 |
| 20,7**    11   18,2   81,8   8   8   8   11   18,2   8   8   8   1   14   14   14   14   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | 64      | 43,8  | 56,3    |                                 |
| 20,7**       89       71,9       28,1         12       50,0       50,0       50,0         12       50,0       50,0       50,0         12       41,1       58,9       58,9         30,3**       111       66,7       33,3         112       50,9       49,1       3         1- موافق بشدة       20,0       17,4       82,6         6       100,0       6       6         29,5**       131       67,2       32,8         1- موافق بشدة       10       35,8         1- موافق بشدة       9       22,2       77,8         20,0       80,0       10       20,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l      | 33      | 36,4  |         |                                 |
| الاقارب ب الجيران ب ب الجيران ب ب الجيران ب ب الجيران ب ب ب الجيران ب ب ب الجيران ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ì      | 11      | 18,2  | 81,8    |                                 |
| الب الجيران ب الجيران جسديق العائلة / شخصي ب الجيران جسديق العائلة / شخصي ب الجيران جسديق العائلة / شخصي ب المواقع عائلة المطلق من الزواج جسمير موافق بشدة ب المواقق بشدة بالمواقق بشدة بالموافق بشدة بالمواقق بال | 20,7** | l       | i     | ł       |                                 |
| الم عدد العائلة المشائلة المشائلة المشائلة المشائلة المشائلة من الزواج المسائلة المشائلة الم | l      | 89      |       |         |                                 |
| - غير معريف - 5 موقف عائلة المطلق من الزواج - غير معريف - 10   58.9   111   66.7   33.3   112   50.9   49.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1   3   - 20.1  | 1      | 12      |       |         | ب-الجيران                       |
| 30,3**       111       66,7       33,3         1- موافق بشدة       49,1       3          100,0       100,0       23       17,4       82,6         100,0       6        100,0        6         1- موافق بشدة        32,8        131       67,2       32,8        94       43,6       56,4        9       22,2       77,8 </td <td>i</td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td>جــصديق العائلة / شخصى</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i      | 28      |       |         | جــصديق العائلة / شخصى          |
| ا موافق بشدة الموافق  | 1      | 129     | 41,1  | 58,9    | د۔غیر معروف                     |
| - مرافق ب-  | 30,3** | Į       | l     | l       | 5-موقف عائلة المطلق من الزواج   |
| غير مهتم الزواج المسابق ا     | 1      | 111     |       |         |                                 |
| د ـ غير موافق بشدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | }      | 112     | 50,9  |         |                                 |
| هـــ غير موافق بشدة 6 — المراق المراق بشدة 6 موافق بشدة 6 موافق بشدة 6 موافق بشدة المراق الم |        | 3       | i     |         |                                 |
| - موقف عائلة المطلق من الزواج   29,5**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | }      | 23      | 17,4  |         |                                 |
| أ-موافق بشدة 32,8   67,2   32,8   94   131   94   95   95   96   96   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   97,8   9 | 1      | 6       | ·     | 100,0   | هـــغير موافق بشدة              |
| ب ـ موافق 94 43,6 56,4 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29,5** | j       | 1     | 1       | 6 - موقف عائلة المطلق من الزواج |
| جــغير مهتم 9 22,2 77,8 جــغير مهتم 10 20,0 80,0 دـغير موافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 131     |       |         |                                 |
| د_غير موافق 80,0   20,0   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l      | 1       |       |         | ,                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 1       |       |         |                                 |
| هـــغير موافق بشدة   100,0   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         | 20,0  |         |                                 |
| \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 7       |       | 100,0   | هــ غير موافق بشدة              |

<sup>\*</sup> کا2 دالة إحصائياً عند مستوى 0,05 فما دون. \*\* کا2 دالة إحصائياً عند مستوى 0,001 فما دون.

جــدول رقــم (5) التوزيع النسبي للمطلقات حسب مشاركة المطلق وحسب المتغيرات المستقلة

| 21≤    | الجعوع | لم تشارك | نادراً | مرة أو مرتين | عرة أو مرتين | أكثر من مرتين | مشاركة المطلق                  |
|--------|--------|----------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| i      |        | مطلقا    |        | في الشهر     | في الأسبوع   | في الأسبوع    | المتغيرات المستقلة             |
|        |        |          |        | <u>-</u> -   |              |               |                                |
| 12,8** |        |          |        |              |              |               | 1-التعارف قبل الخطوبة          |
|        | 15     | 6,7      | 26,7   | 13,3         | 13,3         | 40,0          | أسنعم                          |
|        | 203    | 26,1     | 25,1   | 13,8         | 24,6         | 10,3          | ب-لا                           |
| 11,3** |        |          |        |              |              |               | 2 _ التعارف بعد عقد القران     |
| Ì      | 127    | 15,0     | 28,3   | 15,7         | 26,0         | 15,0          | أدنعم                          |
|        | 128    | 32,0     | 18,8   | 14,8         | 23,4         | 10,9          | ب-لا                           |
| 28,4** |        |          |        |              |              |               | 3-العمر عند الزواج             |
| 1      | 32     | 28,1     | 31,3   | 12,5         | 18,8         | 9,4           | أ ـ 11 – 16 سنة                |
|        | 116    | 21,6     | 32,8   | 12,1         | 18,1         | 15,5          | ب ـ 17 – 20 سنة                |
|        | 64     | 25,0     | 10,9   | 20,3         | 32,8         | 10,9          | جـ ـ 21 – 24 سنة               |
| i i    | 33     | 24,2     | 12,1   | 24,2         | 30,3         | 9,1           | د ــ 25 – 30 سنة               |
|        | 11     | 18,2     | 9,1    |              | 54,5         | 18,2          | هـــ31 فما فوق                 |
| 13,2** |        |          |        |              |              | i             | 4 ـ المذهب الديني للمطلقة      |
| 1 1    | 207    | 26,1     | 19,8   | 17,4         | 24,6         | 12,1.         | أ_سني                          |
| (      | 49     | 12,2     | 38,8   | 6,1          | 26,5         | 16,3          | ب_شيعي                         |
| 13,2** |        |          |        |              | ĺ            |               | 4 ـ المذهب الديني للمطلق       |
| 1      | 208    | 26,0     | 21,2   |              | 25,0         | 10,6          | أ_سني                          |
|        | 48     | 12,5     | 33,3   | 6,3          | 25,0         | 22,9          | ب_شيعة                         |
| 28,4** |        |          |        |              |              | l             | 5 ـ الدخل الشهري للمطلق        |
| 1      | 50     | 30,0     | 38,0   | '            | 6,0          | 10,0          | 1_ > 399 د.ك                   |
| ì      | 85     | 23,5     | 21,2   |              | 28,2         | 10,6          | ب ـ 400 – 599 د.ك              |
| ĺ      | 85     | 20,0     | 20,0   | 15,3         | 31,8         | 12,9          | جـــــ 600 د.ك فما <b>ف</b> وق |
| 10,4** | 1      |          |        |              |              | l             | 7_الأبنــاء                    |
| 1      | 124    | 22,6     | 26,6   | 15,3         | 29,0         | 6,5           | أ_يوجد                         |
|        | 132    | 24,2     | 20,5   | 15,2         | 21,2         | 18,9          | ب_لايوجد                       |
| 30,1** |        |          |        |              | 1            |               | 8 ـ توافق ساعات العمل          |
| į į    | 53     | 20,8     | 13,2   |              | 47,2         | 11,3          | أ_نعم                          |
| [      | 44     | 13,6     | 29,5   | 1 '          | 15,9         | 18,2          | ب_لاً                          |
|        | 124    | 31,5     | 27,4   | 15,3         | 16,9         | 8,9           | جـــلا تعمل                    |

\$ كا2. دالة إحصائياً عند مستوى 0,05 فما دون.
 \*\* كا2 دالة إحصائياً عند مستوى 0,001 فما دون.

جـدول رقــم (6) التوزيع النسبي للمطلقات حسب إنماط المشاركة وحسب المتغيرات المستقلة

| 215    | المحموع | لا مشاركة | أنشطة | التلفزيون | الذراعة | الذهاب | نشاطات المشاركة        |
|--------|---------|-----------|-------|-----------|---------|--------|------------------------|
|        |         | اطلاقاً   |       | والسينما  |         |        | المتغيرات المستقلة     |
|        |         |           |       | 3         | 3       | J      |                        |
| 32,6** |         |           |       |           |         |        | 1 ـ العمر عند الزواج   |
|        | 33      | 63,6      | 3,0   | 9,1       |         | 24,2   | 1 ـ 11 – 16 سنة        |
|        | 110     | 47,3      | 3,6   | 19,1      | 8,2     | 21,8   | ب ـ 17 – 20 سنة        |
|        | 61      | 37,7      | 6,6   | 11,5      | 11,6    | 42,6   | جــ 21 – 24 سنة        |
| 1      | 31      | 38,7      | 6,5   | 16,1      | 3,2     | 35,5   | د ــ 25 – 30 سنة       |
|        | 10      | 50,0      | 30,0  |           |         | 20,0   | هـــ31 فما فوق         |
|        |         | }         |       |           |         |        |                        |
| 18,5** |         | ļ         | ļ     |           |         |        | 2 ـ عمر الزواج         |
|        | 102     | 49,0      | 8,8   | 9,8       | 2,9     | 29,4   | أ ـ أقل من سنتين       |
|        | 66      | 40,9      | 3,0   | 28,8      | 4,5     | 22,7   | ب ـ 2 -> 5 سنوات       |
| [      | 77      | 46,8      | 3,9   | 9,1       | 6,5     | 33,8   | جــ 5 سنوات فما فوق    |
|        | ł       | ŀ         |       | 1         |         |        |                        |
| 16,2** | ļ       |           | }     | }         |         |        | 3 ـ تعليم المطلقة      |
| 1      | 35      | 51,4      | 14,3  | 5,7       |         | 28,6   | أ ـ أمي / ابتدائي      |
|        | 136     | 50,7      | 2,2   | 15,4      | 4,4     | 27,2   | ب_متوسط/ ثانوي         |
| 1      | 74      | 35,1      | 8,1   | 17,6      | 6,8     | 32,4   | جــجامعي فما فوق       |
|        | ł       |           | ł     | ł         | ì       | Ì      | Ì                      |
| 16,1** |         |           | 1     | ]         |         | •      | 4 - تو افق ساعات العمل |
| ,      | 50      | 34,0      | 4,0   | 10,0      | 6,0     | 46,0   | أ_نعم                  |
|        | 43      | 44,2      | 2,3   | 16,3      | 7,0     | 30,2   | ب-لا                   |
|        | 121     | 54,5      | 5,8   | 17,4      | 2,5     | 19,8   | جــلا تعمل             |
|        | İ       |           | 1     |           | 1       | 1      |                        |
| 10,9*  |         |           | 1     |           |         | Ì      | 5-الرغبة في الزواج     |
| 1      | 116     | 38,8      | 6,0   | 12,1      | 4,3     | 38,8   | أ_رغبة شخصية           |
|        | 129     | 52,7      | 5,4   | 17,1      | 4,7     | 20,2   | ب-رغبة الأهــل         |

خا2 دالة إحصائياً عند مستوى 0,05 فما دون.
 خ» خا2 دالة إحصائياً عند مستوى 0,001 فما دون.

### المصسادر

برهوم، محمد عيسى

1977 «مكانة المرأة الاجتماعية والطلاق في الأردن» مجلة العلوم الاجتماعية \_العدد (1)
—السنة الخامسة: 7—36.

الثاقب، فهـــد

1996 «أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي: دراسة ميدانية» مجلة العلوم الاجتماعية ... العدد (3) ــ خريف: 51–78.

حسين، عبلة حسن

1978 «بحث الطلاق في المجتمع الكويتي» ادارة التخطيط والمتابعة ـ وزارة الشؤون الاجتماعة والعمل، الكويت.

الخطيب، سلوى عبدالحميد

1993 «الطلاق وأسبابه من وجهة نظر الرجل السعودي» مجلة جامعة الملك سعود، م 5 الآداب (1) 205-242.

الفيصل، عبدالله عبدالرحمن

1991 «بعض خصائص المطلقين الاجتماعية في احدى محاكم الطلاق بالمملكة العربية السعودية» مجلة جامعة الملك سعود، م 3، الآداب (1) 981–216.

وزارة التخطيط

1989 احصاءات ظاهرة الطلاق في الكويت 1967-1987، الكويت.

وزارة التخطيط

1992 الجموعة الاحصائية السنوية، الكويت.

### Goode, W. J.

1956 Women in Divorce. New York: Free Press. Republished (1969) Divorce & After. New York: Free Press.

### Kelly, J. B.

"Divorce: The Adult Perspective". PP 734-750 in Benjamin B. Wolman & George Stricker eds. Handbook of Developmental Psychology. New Jersey: Prentice-Hall. Kielcolf-Claser, J. et al.

1987 "Marital Quality, Marital Disruption, & Immune Function" Psychosomatic Medicine 49: 13-34.

Kincaid, S. & Caldwell, R.

1995 "Marital Separation: Causes, Coping, and Consequences". Journal of Divorce & Remarriage 22 (3/4): 109-128.

Menaghan, E.

1985 "Depressive Affect & Subsequent Divorce". Journal of Family Issues 6: 295-306.

Trent, K. & South S.

1989 Structural Determinants of Divorce Rate: Across-Societal Analysis" Journal of Marriage & the Family 51 (May): 391-404.

Weitzman, L.

1985 "The Divorce Revolution: The Unexpected Social & Economic Consequences for Women & Children in America. New York: Free Press.

White, L.

1990 "Determinants of Divorce: A Review of Research in the Eighties". Journal of Marriage & the Family 52 (November): 904-912.



# تحليل هيكلي وتنبؤ لمجم الطلب للمنتجات البتروكيماوية الكويتية

مهدى حمزة السلمان \*

تلعب صناعات البتروكيماويات دوراً اساسيًا ومحوريًا في الاقتصاد الوطني، لما لها من مزايا اقتصادية بشكل عام، ومزايا نسبية كبيرة لدولة الكويت بشكل خاص، وتتميز صناعات البتروكيماويات بكثافة راسمالية عالية وعمالة فنية وتكنولوجيا متقدمة، فضلاً عن أن مشتقاتها والصناعات أو المنتجات اللاحقة لها تدخل تقريبًا في الأنشطة الصناعات إلا الأخرى، كافة، وبتعبير آخر، لهذه الصناعات ارتباط وتشابك أمامي قوي وكذلك تشابك خلفي للإخرى، فضلاً عن مضاعف كبير للقيمة المضافة والدخل ومكوناته، ومضاعف كبير للقيمة المضافة والدخل ومكوناته، ومضاعف كبير للتيمة المضافة والدخل ومكوناته، ومضاعف كبير نسبيًا للصادرات، ما يجعل من مجمع البتروكيماويات أسلوبًا واستراتيجية ملائمة لتتويع مصادر الدخل وإعادة هيكلة الاقتصاد ومكوناته، وبخاصة أن الطلب العالمي على منتجات الصناعات البتروكيماوية عالى، وأن فرصة جذب رؤوس أموال محلية وخارجية كبيرة. وهذه الدراسة تحاول أن تسلط ألضوء على مزايا وخصائص هذه الصناعة وتقدم تحليلاً هيكليًا لأهم مكوناتها، ومن ثم التركيف للطلب على منتجات الصناعات البتروكيماوية لدولة الكويت لغاية عام 2005 هق نموذج المستخدم والمنتجا الصناعي.

وقد اتبعنا النهج الإحصائي الوصفي في التعرف على مكونات وهيكل منتجات أو صناعات البتر وكيما ويتبع النهاء المنوبا المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات المدونات

<sup>\*</sup> مدرس (Assistant prof.) بقسم الطرق الكمية، كلية العلوم الإدارية، جامعة الكويت.

البتروكيماويات هي مركبات كيماوية أو منتجات تنتج من مشتقات البترول والغاز الطبيعي، وتتم معالجة هذه الموارد وتصنيعها على مراحل تتحول بموجبها إلى منتجات نهائية وساعية أو استهلاكية Final Industrial Or Consumer Products وتمر عملية إنتاج المواد البتروكيماوية بثلاث مراحل إنتاجيا هي: (1) مرحلة إنتاج المبتروكيماويات الإساسية من البتروكيماويات الوسطية وتشمل، الأولية فينات والعطريات والكحوليات. (2) مرحلة البيروكيماويات الوسطية وتشمل مجموعة كبيرة من المنتجات التي تنتج من البتروكيماويات الاساسية، كثاني كلوريد الإيشيلين والإيشيلين والإيشائية، وتنتج من البتروكيماويات الاساسية مباشرة أو من خلال المنتجات البتروكيماويات الاساسية مباشرة أو من خلال المنتجات الوسطية، كالراتنجات ومواد البلمرة، كالوبلي إيشائين والبولي بروبيلين وتتحول هذه المنتجات بعدئذ إلى منتجات نهائية استهلاكية أو صناعية مثل المنتجات البلاستيكية، والدهانات والمنطفات والماود العازلة وغيرها. وتعد المنتجات البلاستيكية من أكثر المنتجات النهائية انتشارًا واستهلاكًا. (منظمة الخليج للاستشارًا واستهلاكًا. (منظمة الخليج للاستشارًا واستهلاكًا. (منظمة الخليج للاستشارًا واستهلاكًا.

ويوضح الشكل رقم (1) (Blitzer 1975) التركيب الهيكلي للبتروكيماويات والترابط بين الصناعات البتروكيماوية والتحويلية.

وسيطة نهائسة الأوليفينات بولى إيثيلين منخفض الكثافة ایثیلین دای کلورید الإبثيلين بولي إيثيلين عالى الكثافة إبثبلين جلابكول البروبيلين ستايرين البيوتاديين بولى بروبيلين أحادى فينيل كلورايد البيوتان 1 بولى فينيل كلورايد الفورمالدهايد بولى ستايرين دای مثیل ترفنثیلات العطريات فثاليك أنهيدرايد ميلامين إيثيل البنزين التلوين الياف البولى استر أكسيد الإيثيلين مطاط الستايرين بيوتاديين البنزين أكسيد البروبيلين أورثو زابلين مطاط بولى بيوتاديين حامض الخليك بارازيلين ألكيل البنزين فينيل أسيتات أكريلونيتريل ميثيل ثلاثي بيوتيل الإثير الكحوليات اكسو الكحول بولى فينيل أسيتات الميثانول الإيثانول

شكل رقم (1) التركيب الهيكلي للبتروكيماويات

## الطاقات التصميمية القائمة ومشروعات التوسعة

يشكل الغاز الطبيعي المقيِّم الرئيسي للصناعات البتروكيماوية الاساسية في دولة لكريت. وتملك الكريت احتياطيًا لا بأس به من الغاز الطبيعي قدر بـ 1498 بليون متر مكعب في نهاية عام 1998 بليون متر مكعب في نهاية عام 1998. ويمثل ذلك 7,6 من إجمالي احتياطي دول مجلس التعاون الخليجي و6٪ من إجمالي احتياطي الدول العربية و 7,1٪ من إجمالي احتياطي دول العالم، في حين بلغ إنتاج الغاز الطبيعي في دولة الكريت حوالي 16000 مليون متر مكعب وهو يعادل 1,11٪ و5,4٪ و6,000 من إجمالي على على الدولة العالمي على الدولة الكريت وول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإنتاج العالمي على التوالى لعام 1991.

واهتمت دولة الكويت بصورة مبكرة بالصناعات البتروكيماوية، وتركز هذا الاهتمام على صناعة الأسمدة الكيماوية ومن أهمها الأمونيات واليوريا، أما في مجال الصناعات البتروكيماوية الأخرى فلا توجد صناعات أساسية ومتوسطة، بل صناعات بتروكيماوية نهائية ومنتجات تحويلية عدة تعتمد على صناعة البتروكيماويات النهائية. أما في مجال الصناعات البتروكيماوية النهائية فتوجد شركة صناعة الميلامين الكوبتية وطاقتها الإنتاجية تصل إلى 15 ألف طن سنويًا من مادة الميلامين. وقد توقفت الشركة عن الانتاج بسبب مشاكل فنية. ويوجد أيضًا الشركة الكويتية للتصنيع الكيماوي، وهي تقوم بانتاج لدائن الالكيد ولدائن البوليسترغير المشبع ومستحلبات البولي فينيل أسيتات. وفي نوفمبر 1997 افتتحت الكويت مجمعًا بيتروكيماويًا جديدًا، أقامته الحكومة بتكلفة 2,1 بليون دولار أميركي، وقد أنشئ بالتعاون بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة يونيون كاربايد الأميركية. وهذا المجمع يشمل وحدة لانتاج الايثيلين بطاقة تصميمية سنوية تصل إلى 650 ألف طن ووحدة أخرى لانتاج 450 ألف طن من البولى ايثيلين على اختلاف أنواعه، ووحدة ثالثة لإنتاج الإيثيلين جلايكول بطاقة تصميمية تصلُّ إلى 350 ألف طن سنويًا. ومن المخطط أن يتم إنشاء عدد من المصانع لتستفيد من المواد الأولية التي سيتم إنتاجها في المجمع، بما يسهم في انعاش الاقتصاد الكويتي، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة (منظمة الخليج للاستشارات الصناعية 1994 ب).

## الصناعات التحويلية المعتمدة على البتروكيماويات النهائية

تحتل الصناعات التصويلية النهائية المعتمدة على المواد البتروكيماوية في دولة الكريت مركزًا هامًا بالنسبة لقطاع الصناعة عمومًا. وتستاثر صناعة المواد البلاستيكية بالنصيب الأكبر في هذا المجال، إذ يبلغ عدد المنشآت الحاملة فيها نحو 26 منشاة تقدر استثماراتها بحوالي 138 مليون دولار. كما توجد 8 منشآت براسمال 16 مليون دولار و و 4 منشآت برأسمال 12.4 مليون دولار. ويبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات البتروكيماوية الكريتية 39 منشأة برأسمال اجمالي 167 مليون دولار و 3164

## التحليل الهيكلي لقطاع تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية الكويتية

تشمل مصفوفة الصناعات الكيماوية وتكرير النفط، صناعة كيماويات صناعية وصناعة السمدة كيماويات صناعية وصناعة الدوية وعقاقير وصناعة الدوية وعقاقير والقاحات وأمصال وبلازما وصناعة صابون ومستحضرات تنظيف وصناعة منتجات كيماوية، لم تصنف في مكان آخر، وصناعة تكرير بترول وصناعة منتجات متنوعة من بترول وضاعة منتجات بلاستيك.

وتشير الاحصاء الصناعي إلى أن عدد المنشآت التي تعمل في إطار الصناعات البتروكيماوية وتكرير النفط كان 57 في عام 1987 أصبح 51 منشأة في عام 1992، أي انه خرجت 6 منشأت من الصناعات البتروكيماوية، منها صناعة أدوية وعقاقير ولقاحات وأمصال وبلازما، وينسبة 6٪ انخفاضاً عن عام 1987. ويلاحظ هنا أن عدد منشآت الصناعات البتروكيماوية لا يتجاوز 13٪ من اجمالي القوى العاملة في قطاع الصناعة لعامي 1987 و 1992 على التوالي ويلاحظ أيضاً انخفاض حجم القوى العاملة في قطاع الصناعات البتروكيماوية وتكرير النفط بنسبة 31٪ عن عام 1992. بينما يلاحظ أن الإنتاج المعلي لهذا القطاع كان يشكل 72٪ و66٪ من اجمالي منتجات قطاع الصناعات البتروكيماوية وتكرير النفط بنسبة 31٪ عن يمنتجات قطاع الصناعات البتروكيماوية وتكرير النفط بنسبة 74٪ فياساً على الاساس (1).

وكذلك نلاحظ انخفاض نسبة الاستهلاك الوسيط من المنتجات البتروكيماوية وتكرير النفط حوالي 47% عن سنة الأساس 1987. ويمثل الاستهلاك الوسيط لصناعة البتروكيماويات وتكرير النفط 80% من إجمالي الاستهلاك الوسيط في القطاع الصناعي لعام 1987 و70% لعام 1992. ويستدل من ذلَّك أن قطاع البتروكيماويَّات وتكرير النفطُّ له ثقل وأهمية اقتصادية كبيرة من بين الصناعات الأخرى في قطاع الصناعة والتعدين في الكويت. ويستدل من البيانات الواردة أن القيمة المضافة لصنَّاعة البتروكيماويات وتكريرً النفط تمثل 75% و 60% من إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الكويت لعامي 1987 و1992 على التوالي وهناك انخفاض بنسبة 48% عن سنة الأساس عام 1987. للقيمة المضافة لهذا القطاع، في حين تمثل القيمة المضافة لقطاع صناعات البتروكيماويات وتكرير النفط فقط 19% و5, 13%. وتمثل الأجور أو تعويضات العاملين حوالى 47% و56% من إجمالي أجور قطاع الصناعة و35% و 30% من إجمالي الأجور أو التعويضات للعاملين في الإقتصاد الوطني، وأن هناك انخفاضًا قدره 12% في مقدار تعويضات العاملين في سنة 1992 عن سنة 1987. كما يلاحظ أن إنتاجية العامل في قطاع صناعات البتروكيماويات وتكرير النفط حوالي 146,99 و112,852 لعامي 1987 و1992 على التوالي، بما يعادل أربعة أضعاف إجمالي الصناعات ومرتين منَّ الإنتاجية الكلية في الإقتصاّد الوطني لعام 1987 وخمسة أضعاف وأكثر من ضعفين لعام 1992 على التوالي، هذا بالرغم من انتخفاض الإنتاجية بنسبة 23% و38% و30 بالنسبة لقطاع البتروكيماويات والصناعات جميعًا والاقتصاد الوطني على التوالي.

## النموذج الرياضي المستخدم في الدراسة

لتحليل هيكل قطاع الصناعة التحويلية للبتروكيماويات في دولة الكويت والتنبؤ بحجم مبيعاته المتنوعة في الأسواق الختلفة، وجدنا ان أفضل وأنسب نموذج رياضي متعدد القطاعات أو المنشآت الصناعية هو جدول المستخدم والمنتج أو نموذج التبادل الصناعي (Cabern 1966, 23; Carcy 1968, 35) Inter-Industry Model، وفي ما يلي توضيح وتفسير للمعادلات الهيكلية والسلوكية والتوازنية للنموذج المستخدم في الدراسة (Esam 1980).

أولاً: المعادلات التوازنية العامة للعرض والطلب من السلع الصناعية: -Products De mands and Supplies

GDPim = 
$$C_i + G_i + V_i + S_i + X_i + M_i$$
 .....(1)

GDP im: إجمالي الإنتاج المحلي للصناعة، بأسعار السوق Gross domestic product (at market price)

Ci = مشتريات القطاع العائلي من المنتجات السلعية لغرض الاستهلاك النهائي. Consumer Expenditure

Gi = مشتريات الحكومة من المنتجات السلعية لغرض الاستهلاك النهائي.

Consumer Expenditure

Vi = مشتريات الحكومة والقطاع الخاص من السلع الأغراض الإستثمار من السلعة. (Total Investment (fixed investment

Stock Building مشتريات الحكومة والقطاع الخاص الأغراض التخزين من السلعة Stock Building.

Xi = صادرات السلعة في الخارج Imports.

I= 1, ..... 10 عدد الصناعات أو مجموعات المنتجات وهي تساوي 10 .....

وقد تم تفصيل المنتجات الصناعية البتروكيمارية إلى 10 منتجات وقطاعات إنتاجية وبصورة المسفوفات يمكن توضيح العلاقة أو المعادلة (1) على النحو التالي: (Sekerka 1979)

$$F_{i} = \sum_{j=1}^{10} P_{ij} V p_{j} + \sum p_{ij} V b_{j} + \sum_{j=1}^{4} g_{ig} G_{j} + \sum_{j=1}^{10} C_{ij} C_{j} + \sum V_{ij} V V_{j} + S_{i} + X_{j}$$
(2)

. 21 (12) .....(2)

I = I, ..... 10

حيث أن:

Finde demand i إجمالي الطلب النهائي للسلعة = Fi

تصنيف محولات انفاق المستهلكين والحكومة والاستثمار في  $C_y g_y b_y P_y V_v$  المباني والآلات والمنشآت بواسطة الصناعة زمن المنتجات لسنة 1992. كل محول -cenvert يشير إلى كمية السلعة I المشتراه من قبل كل وحدة تصنيف الإنفاق I.

التغير في المخزون السلعى والصادرات.  $S_i + X_j$ 

ويتم تحديد إجمالي المخرجات أو الإنتاج من إجمالي الطلب النهائي مطروحًا منه قيمة الواردات، وحينما تعطي مصفوفة المعاملات المباشرة للانتاج Direct Technical Coefficients تحصل على ما يلى.

(Leontief 1996; Mather 1977)

$$O_i = \sum_{i=1}^{10} a_{ij} \cdot O_j + F_i + M_i \dots (3)$$

حيث أن:

aij = مستلزمات الإنتاج لوحدة واحدة من المخرجات أو الإنتاج لسنة 1992.

Input per unit of output

Oj = الإنتاج المحلى من السلع Domestic output

ښ المختلفة.

وعليه، يتم تحديد حجم مخرجات السلع بصورة المصفوفات على النحو التالى:

$$O_i = \sum_{i=1}^{n} m_{ij} O_j \dots (3)$$

$$(1 = 1, \dots, 34)$$

حيث أن:

Oi = الإنتاج المحلي بواسطة الصناعة i.

mij = نسبة مخرجات السلعة j المنتجة بواسطة الصناعة i.

وهناك طريقتان للحسبان بالنسبة للتغيرات في تصنيف Converter والمعاملات الفنية للإنتاج Technical Coefficients للصناعات الـ 34 خلال الفتـــرة الزمنيـة في الدراسـة. (Estrup 1992; Armstrong 1984).

الطريقة الأولى: هي إستخدام محولات ثابتة constant converters ومن شم تقدير معادلة الإنادية ومن ثم يستخدم معادلة الإنادية والمضرجات المقولة والمضرجات المقولة ألم يستخدم لتحديث وتعديل مضرجات التنبئ. ولقد استخدمت هذه الطريقة في نماذج لأميركا الشامالية (WoodWard 1980), (Wharton, Maryland and Candide)

الطريقة الثانية: عبارة عن تقدير الاسقاطات الستقبلية لكل من المولات converters ومصفوفة المعاملات الفنية للإنتاج على حدة، وعلى اساس بيانات تاريخية. وهنا لا بد من الاستفادة من معرفة وحدة للخنصين والخبراء في هذا المجال. وتستلزم هذه الطريقة بيانات أكثر دقة وتفصيلاً من الطريقة السابقة وتعطي نتائج أكثر دفة ومصداقية، وقد استخدمت هذه الطريقة في دراسات نماذج كمبريدج للنمو الاقتصادي والصناعي. (Corden 1971).

توصيف المعادلات Specification of Equantions

1 – الإنفاق الإستهلاكي Consumer Expenditure: لتجزئة وتفصيل الانفاق الإستهلاكي العاملي المستهلاكي المتفاق الإستهلاكي العاملي Linear expenditure system لتصنيف وتقسيم الإنفاق الكي الإستهلاكي الى Linear expenditure system - durable goods الكي ألاستهلاكي إلى Anno-consumers good - durable goods الكي غير الإستهلاكي والساحال والانفاق الكي يغير الإستهلاكي والسام نموذج تعديل الكلي غير الإستهلاكي والمسام المنطقة ثم تقدير ما بنفس الطريقة المذين المنظور (Haji 1992, 1903)

 $E = a + b_1 \Delta PDIC + b_2 LRP + b_3 HP + b_4 OL......(5)$ 

حيث أن:

E = نسبة الإنفاق لكل فرد من السكان.

ΔΡDIC = التغير في الدخل المتاح لكل فرد من السكان.

LRP = الرقم القياسي للسلع الصناعية على الرقم القياسي لإجمالي الإنفاق الإستهلاكي.

HP = عدد الأشهر المسموح بها لدفع أقساط القروض.

OL = نسبة ممتلكات القطاع العائلي من الأجهزة والمعدات.

2- الواردات Import

المعادلة الأساسية لتقدير الحجم الإجمالي لواردات السلع الصناعية هي ما يلي:

LMD =  $a + b_1 LA + b_2 (0.5 LP + 0.5 LP_{t-1}) + b3 LCAP$  .....(6)

حيث أن:

LMD: لوغارتم الواردات على الطلب.

LA : لوغارتم الأنشطة المختلفة سواء الإنفاق الإستهلاكي النهائى أل إجمالي الطلب الوسيط أو إجمالي الإنفاق الإستثماري في المباني والمنشآت والآلات والمعدات، وذلك حسب طبيعة السلع المستوردة.

LP: لوغارتم أسعار الواردات على سعر الجملة المحلي للسنة الحالية ومتوسط السنوات السابقة بتساري أورزان الأهمية.

LCAP : لوغارتم الطاقة الإستيعابية المختلفة عادة عن الإنحراف في اتجاه الطلب.

3 - المخزون السلعى Stock Building

المعادلة رقم (7) توضع كيفية تقدير الخزون السلعي وذلك بالأخذ بالإعتبار الإتجاه طويل الأمد لمعدل نسبة المخزون السلعي إلى إجمالي المخرجات وكذلك التغيرات قصيرة الأمد الناتجة من النقلبات في الطلب غير المتوقم. (Corden 1971)

$$SL = b_1 SL_1 + b_2 O + b_3 \Delta......$$
 (7)

حيث أن:

SL = مستوى المخزون السلعي.

0 = مخرجات السلع.

D = الطلب على السلع.

S = المخزون السلعي.

4 - الإستثمار الثابت: Fixed Investment

لقد استخدمنا معادلة بسيطة لتقدير حجم الإستثمار الثابت في القطاعات الصناعية، وذلك بالإعتماد على بيانات تاريخية وعلاقات بين الإستثمار والتغير في التأخير للمخرجات، lagged changes in output وذلك بسبب نقص البيانات عبر سلسلة زمنية معقولة ودقة وتفصيل تلك البيانات... وعليه استخدمنا المعادلة التالية:

$$V = a + b_1 V_{t-1} (0.2\Delta O_{t-1} + 0.4 \Delta Q_{t-3} \dots (8)$$

حيث أن:

V = إجمالي الإستثمار الثابت بواسطة الصناعة.

Q = مخرجات أو انتاج الصناعة.

5 - أسعار المستهلك والجملة Wholesale and consumer prices

والطريقة المستخدمة في تقدير أسعار المستهك والجملة هي تقدير الرقم القياسي لوحدة تكلفة العمل في كل قطاع من القطاعات الـ 34 في الدراسة من خلال قسمة متوسط الاجور والرواتب في كل قطاع صناعي على مقدار الإنتاج لوحدة العمل أي نسبة المخرجات إلى العمالة. والمعادلة رقم (9) تربط مباشرة تكلفة وحدة العمل مع اسعار الجملة الملاحظة في كل قطاع (6)، حيث أن أسعار الواردات عامل محدد مهم في أسعار الجملة وخاصة بالنسبة للكويت التي تستورد معظم السلع والخدمات الصناعية من الخارج. وبذلك أخذنا في الاعتبار تحليل الإنصار والمتضمن في المعادلة التالية:

 $WPI = A + b_1 \frac{AWAGE}{O/E} + b_2 MPI + b_3 WPI_{t-1}$ 

ولمزيد من التقصيل يمكن مراجعة المراجع المتخصصة في هذا المجال

(Emerson 1989; Estrup 1992)

حيث أن:

WPI = الرقم القياسي لأسعار الجملة.

AWAGE معدل الأجور والرواتب للوحدة والعمل (العامل)

MPI = الرقم القياسي لأسعار الواردات.

صفرجات أو إنتاج الصناعة بالأسعار الثابتة.

E = العمالــة

أما أسعار المستهاك فقد تم تحديدها من خلال أسعار الجملة والواردات المناسبة، موزنة وفقًا لنصيب الواردات المباشرة لكل تصنيف من الإنفاق الإستهلاكي؛ وجميعها مع صافي الضرائب. وذلك على النحو التالى (Mather,1977; de boer, 1979):

$$CPI = a + b_{I} (WPI + NT + MPI) + b_{2} CPI_{I-1} .....(10)$$

حيث أن:

CPI = الرقم القياسي لسعر المستهلك.

NT = الرقم أو مؤشر صافي الضرائب غير المباشرة.

6 - العمالـــة:

لقد تم تحديد العمالة كدالة مخرجات Lagged function of output كما هي موضحة في المعادلة رقم (11)، حيث أن اتجاه الزمن يمثل نمو الإنتاجية (Blitzer 1975).

LEMP = 
$$a + b_1 (0.5 LQ + 0.51 Q_{t-1}) + b_{21}$$
 .....(11)

حيث أن:

LEMP = لوغارتم العمالة.

LQ = لوغارتم إنتاج الصناعة.

الإتجاه الأساسى للزمن.

ويتسم هذا النموذج المستخدم للدراسة بانه ديناميكي أي يعتمد على التغيرات الحاصلة في السنوات السابقة ويمكن دمجه مع نماذج آخرى في قياس وتقدير مضرجات القطاعات الإنتاجية في الإقتصاد الوطني، وأنه يتسم بالأخذ في الإعتبار عند تقدير وتنبؤ مضرجات الصناعات الإنتاجية في الإقتصاد الكويتي التغيرات والمتغيرات الإنتاجية والإقتصادية والإجتمادية والإجتماعية كافة، ومنها حجم السكان والقرى العاملة وميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلاً عن كون بيانات جدول المدخلات والمخرجات الصناعية أعدت بأحجام 60×60 لتجنبنا مشاكل التجميع والتوسيع في الصناعات.

# نتائج التنبؤ الاقتصادي لمكونات الصناعات البتروكيماوية لدولة الكويت

أولاً، الإرتباطات الأمامية والخلفية: في ما يتعلق بمؤشرات مضاعف الإرتباط الخلفي والأمامي لصناعات البتروكيماوية وتنبوءاتها المستقبلية، تشير نتائج التقديرات والتنبؤات المستقبلية لهذين المؤشرين إلى أن قيم مضاعف التشابك الامامي أقوى من التشابك الخلفي وقد سجلت 1,682 و1,408 على التوالي لعام 1994 بينما أصبحت قيمة التشابك الأمامي 1,932 والتشابك الخلفي 1,638 على التوالي لعام أصبحت قيمة التشابك الأمامي 2005. ونستنتج من ذلك أن لصناعات البتروكيماويات إرتباطات أمامية وخلفية منينة ويمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز صناعات مستقبلية قائمة على منتجات البتروكيماويات كمدخلات وسيطة لها، فضالاً عن كون هذه الصناعات تعتمد على منتجات وسيطة لمدخلاتها من السوق المحلية. وكذلك يمكن أن تلعب هذه الصناعات الدور الرائد في تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات، إذ أن مؤشر الإرتباط الامامي والخلفي لهما تأثير كبير على المؤشرات الإقتصادية الاخري. وقد تم استخدام قيم مضاعف التشابكات الامامية، والخلفية من المرجع التالي:

ثانيا: التغيرات الهيكلية لصناعات البتروكيماوية الكويتية: تشير نتائج ومخرجات النموذج الإقتصادي للتنبر بحجم مكونات الصناعات البتروكيماوية لدولة الكويت لغاية عام 2005 إلى أمور عدة أهمها ما يلي:

(أ) سوف تلعب مخرجات الصناعات البتروكيماوية دورًا هامًا في تحفيز وتحريك النشاط الصناعي في دولة الكويت وخصوصاً أن قيم مؤشرات المضاعف الأمامي والخلفي في زيادة مستمرة وأن قيم معامل الإختلاف لها في إنخفاض، ما يشير إلى درجة انتشار وتوسع نشاط الصناعات البتروكيماوية لتشمل الإرتباطات مع معظم الأنشطة الإنتاجية الأخرى في الإقتصاد الوطني. (ب) إن مساهمة الصناعات البتروكيماوية نسبة إلى القطاع الصناعي ككل وكذلك نسبة إلى اجمالي الناتج المحلى ارتفعت من 60% و 13,5% لعام 1992 إلى 83% و 24,44% على التوالي. وهذه الزيادة في نسبة المساهمة سوف تزيد من تحقيق هدف وسياسة تنويع مصادر الدخل الذي يعتمد بالأساس على إنتاج النفط. (جـ) تشير نتائج التنبؤ إلى أن نسبة واردات المنتجات البتروكيماوية إلى إجمالي الناتج المحلي سوف تنخفض من 18,6% إلى 13,4% لعام 1987 و 2005 على التوالى، لتساهم في تقليل نسبة التسرب إلى الخارج والتي هي نسبة عالية في مثل الاقتصاد الكويتي، وهذا بدوره يساعد في توسيع القاعدة الاستيعابية للاقتصاد الوطنى وتنشيط الاقتصاد المحلى بشكل أفضل. (د) إن نتائج التنبؤ الاقتصادي للطلب النهائي لمنتجات الصناعات البتروكيماوية تشير إلى زيادة نسبة الصادرات من هذه المنتجات إلى اجمالي الناتج المحلي من 6,7% إلى 18,5% على التوالي. وهذا بدوره يؤدي إلى تغير هيكل الصادرات المهيمن عليه تصدير النفط الخام (أنظر الجداول 1-4).

جـدول رقم (1) إجمالي المخرجات للأعوام 1996 - 2005

|   | GDO       | GDO      | GDO      | GDO          | GD0      |                                   |                 |
|---|-----------|----------|----------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | 2005      | 2002     | 2000     | 1988         | 1996     |                                   |                 |
|   | 38,767    | 26,460   | 17,894   | 13,221       | 8,791    | صناعات كيماوية ما عدا الأسمدة     | 1               |
|   | 129,225   | 95,189   | 71,567   | 44,264       | 31,553   | صناعات أسمدة كيماوية ومبيدات      | 2               |
|   | 137,839   | 92,611   | 51,112   | 34,491       | 18,837   | صناعات أصباغ ورنيشات              | 3               |
|   | 86,149    | 59,535   | 28,119   | 17,245       | 4,709    | صناعة صابون ومستحضرات تنظيف       | 4               |
|   | 133,532   | 99,226   | 66,464   | 40,24        | 2,825    | صناعة منتجات كيماوية لم تصنف      | 5               |
| ı | 3601,061  | 2738,651 | 2150,121 | 1651,764     | 1456,783 | صناعة تكرير بترول                 | 6               |
| i | 51,689    | 39,691   | 25,307   | 17,0541      | 7,221    | صناعة منتجات متنوعة من بترول وفحم | 7               |
| ı | 155,069   | 95,9189  | 66,464   | 44,0726      | 2,982    | صناعة منتجات مطاط                 | 8               |
|   | 180,9145  | 128,994  | 79,246   | 53,653       | 36,1056  | صناعة منتجات بلاستيك              | 9               |
|   | 4307,49   | 3307,55  | 2556,32  | 1916,2       | 1569,81  | اجمالي الصناعات البتروكيماوية     | 10              |
| l |           |          |          |              |          |                                   | إجمالي الصناعات |
| I |           |          |          |              |          |                                   | البتروكيماوية   |
|   | 4829,61   | 4044,6   | 3047,9   | 2517,19      | 1952,37  | إجمالي الصناعات التحويلية         | 11              |
|   |           |          |          | ļ            |          | -                                 | صناعات تحويلية  |
|   | 13053,149 | 11235,25 | 9832,719 | 8710,25      | 7509,153 | إجمالي المخرجات                   | GDP 12 إجمالي   |
| I |           |          |          | بدونالواردات |          | _                                 | Ė               |
| ı |           | L        | 1        | 1            | 1        |                                   | 1               |

\* ملاحظة: تم تقدير قيم المتغيرات وفقًا للمعادلات الواردة في النموذج المستخدم.

# جـدول رقم (2) إجمالي الطلب النهائي للأعوام 1996 - 2005

|    |                                | 1996     | 1998     | 2000     | 2002     | 2005     |
|----|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | صناعات كيماوية ماعدا الأسمدة   | 3,171    | 4,301    | 6,804    | 10,57    | 12,877   |
| 2  | صناعات اسمدة كيماوية ومبيدات   | 20,733   | 27,444   | 45,686   | 58,299   | 91,02    |
| 3  | صناعات أصباغ ورنيشات           | 5,874    | 9,11     | 13,332   | 22,751   | 38,979   |
| 4  | صناعة صابون ومستحضرات تنظيف    | 2,348    | 6,642    | 9,148    | 20,725   | 28,058   |
| 5  | صناعة منتجات كيماوية لم تصنف   | 1,399    | 10,257   | 16,456   | 28,416   | 34,742   |
| 6  | صناعة تكرير بترول              | 549,709  | 540,7    | 945,444  | 1274,285 | 2290,912 |
| 7  | صناعة منتجات من بترول وفحم     | 5,734    | 5,0711   | 7,478    | 15,801   | 13,079   |
| 8  | صناعة منتجات مطاط              | 1,800    | 16,763   | 22,573   | 43,1089  | 55,462   |
| 9  | صناعة منتجات بلاستيك           | 7,0386   | 12,061   | 12,163   | 19,904   | 18,104   |
| 10 | اجمالي الصناعات البتر وكيماوية | 597,81   | 632,487  | 1079,01  | 1385,181 | 2363,602 |
| 11 | إجمالي الصناعات التحويلية      | 820,37   | 1168,194 | 1524,73  | 2056,203 | 2846,051 |
| 12 | إجمالي المخرجات                | 5706,993 | 6534,442 | 7335,391 | 7841,47  | 9685,475 |

حدول رقم (3) الطلب الوسيط للأعوام 1996 - 2005

| 2005     | 2002     | 2000     | 1998      | 1996     |    |
|----------|----------|----------|-----------|----------|----|
| 25,89    | 17,89    | 11,09    | 8,92      | 5,62     | 1  |
| 51,082   | 36,89    | 25,89    | 16,82     | 10,82    | 2  |
| 98,86    | 69,86    | 37,78    | 25,381    | 12,963   | 3  |
| 58,091   | 38,81    | 18,971   | 10,603    | 2,361    | 4  |
| 98,79    | 70,81    | 50,008   | 29,983    | 1,426    | 5  |
| 1310,149 | 1464,366 | 1204,768 | 1111,064  | 907,074  | 6  |
| 38,610   | 23,89    | 17,829   | 11,983    | 1,487    | 7  |
| 99,607   | 92,81    | 43,891   | 27,309    | 1,182    | 8  |
| 162,81   | 109,09   | 67,083   | 41,637    | 29,067   | 9  |
| 1943,888 | 1922,396 | 1477,31  | 1283,7122 | 972,00   | 10 |
| 1983,559 | 1988,397 | 1523,17  | 1348,996  | 1132,00  | 11 |
| 3367,674 | 3393,78  | 2497,328 | 2175,8079 | 1802,160 | 12 |

جدول رقم (4) الطلب النهائي ومكوناته للمنتجات البتروكيماوية وتكرير النفط للأعوام 1996-2005

|          | 11.15    |                 | 5 1 11 11      | (( 0.8)       | 8 U 11 11 11 11 |    |
|----------|----------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----|
| الواردات | الطلب    | الطلب للاستهلاك | الطلب لراس     | الطلب للمخزون | -               |    |
|          | للصادرات | العائلي         | المسال         | السلعي        | الاجمالي        |    |
|          |          | 1996            | ب النهائي لعام | الطلد         |                 |    |
| -31,730  | 2,656    | 08,2            | 0              | 0,475         | 3,173           | 1  |
| -220,806 | 17,044   | 0,2061          | 0              | 3,483         | 20,733          | 2  |
| -58,920  | 4,818    | 0,058           | 0              | 0,998         | 5,874           | 3  |
| -20,700  | 1,898    | 0,0281          | 0              | 0,422         | 2,348           | 4  |
| -13,860  | 1,176    | 0,0231          | 0              | 0,247         | 1,399           | 5  |
| -17,041  | 531,570  | 15,9413         | 0              | 2,1988        | 549,709         | 6  |
| -62,700  | 4,856    | 0,0809          | 0              | 0,798         | 5,734           | 7  |
| -14,562  | 1,492    | 0,0313          | 0              | 0,2772        | 1,800           | 8  |
| -56,981  | 5,7275   | 0,12915         | 0              | 1,182         | 7,0386          | 9  |
| 686,936  | 571,237  | 16,5399         | 0              | 10,081        | 597,81          | 10 |

تابع جدول رقم (4)

|          |         | 1998    | ب النهائي لعام | الطلب  |         |    |
|----------|---------|---------|----------------|--------|---------|----|
| 42,800   | 3,54    | 0,0731  | 0              | 0,688  | 4,301   | 1  |
| 269,800  | 22,503  | 0,378   | 0              | 4,563  | 27,444  | 2  |
| 81,910   | 7,337   | 0,153   | 0              | 1,62   | 9,11    | 3  |
| 62,130   | 5,553   | 0,1122  | 0              | 0,976  | 6,642   | 4  |
| 88,630   | 8,703   | 0,1938  | 0              | 1,36   | 16,257  | 5  |
| 17,740   | 5256,11 | 15,961  | 0              | 4,1318 | 540,7   | 6  |
| 45,830   | 4,226   | 0,0935  | 0              | 0,75   | 5,0711  | 7  |
| 15,630   | 13,819  | 0,304   | 0              | 2,64   | 16,763  | 8  |
| 96,830   | 10,038  | 0,238   | 0              | 1,74   | 12,016  | 9  |
| 721,300  | 601,39  | 17,5156 | 0              | 18,468 | 632,484 | 10 |
|          |         | 2000    | ، النهائي لعام | الطلب  |         |    |
| 52,691   | 5,533   | 0,1224  | 0              | 1,149  | 6,804   | 1  |
| 388,61   | 37,559  | 0,837   | 0              | 7,29   | 45,686  | 2  |
| 110,562  | 11,021  | 0,2574  | 0              | 2,054  | 13,332  | 3  |
| 73,817   | 7,807   | 0,1528  | 0              | 1,188  | 9,148   | 4  |
| 126,491  | 13,410  | 0,326   | 0              | 2,72   | 16,456  | 5  |
| 24,57    | 857,84  | 79,38   | 0              | 8,221  | 945,444 | 6  |
| 57,621   | 41,3    | 0,1879  | 0              | 1,169  | 7,478   | 7  |
| 171,25   | 6,1211  | 0,462   | 0              | 3,803  | 22,573  | 8  |
| 82,863   | 9,607   | 0,336   | 0              | 2,22   | 12,163  | 9  |
| 1088,454 | 990,198 | 81,971  | 0              | 29,814 | 1079,01 | 10 |
| L        | L       | L       |                | L      | L       | L  |

تابع جـدول رقم (4)

| (7)=303==, 2:= |          |         |                |        |               |    |  |  |
|----------------|----------|---------|----------------|--------|---------------|----|--|--|
|                |          | 2002    | ب النهائي لعام | الطلب  |               |    |  |  |
| 86,921         | 9,097    | 0,469   | 0              | 1,326  | 10,5 <i>7</i> | 1  |  |  |
| 504,60         | 48,995   | 1,044   | 0              | 8,126  | 58,299        | 2  |  |  |
| 165,26         | 19,710   | 0,396   | 0              | 2,645  | 22,751        | 3  |  |  |
| 138,981        | 17,626   | 0,467   | 0              | 2,632  | 20,725        | 4  |  |  |
| 19,048         | 23,387   | 0,762   | 0              | 4,267  | 28,416        | 5  |  |  |
| 30,56          | 1193,004 | 68,796  | 0              | 12,485 | 1274,285      | 6  |  |  |
| 108,962        | 12,906   | 0,345   | 0              | 2,55   | 15,801        | 7  |  |  |
| 223,683        | 35,584   | 1,118   | 0              | 6,407  | 43,109        | 8  |  |  |
| 93,386         | 16,489   | 0,538   | 0              | 2,883  | 19,904        | 9  |  |  |
| 1371,358       | 1360,309 | 73,606  | 0              | 43,321 | 1385,181      | 10 |  |  |
|                |          | 2005    | ، النهائي لعام | الطلب  |               |    |  |  |
| 81,621         | 11,101   | 0,216   | 0              | 1,56   | 12,877        | 1  |  |  |
| 646,981        | 75,914   | 0,366   | 0              | 12,74  | 91,02         | 2  |  |  |
| 201,463        | 32,821   | 0,642   | 0              | 5,516  | 38,979        | 3  |  |  |
| 179,263        | 22,878   | 0,644   | 0              | 4,536  | 28,058        | 4  |  |  |
| 176,896        | 33,348   | 0,816   | 0              | 0,578  | 34,742        | 5  |  |  |
| 53,586         | 2167,933 | 103,056 | 0              | 19,923 | 2290,912      | 6  |  |  |
| 62,487         | 10,427   | 0,312   | 0              | 2,34   | 13,079        | 7  |  |  |
| 258,662        | 43,802   | 1,43    | 0              | 10,23  | 55,462        | 8  |  |  |
| 93,685         | 14,675   | 0,621   | 0              | 2,808  | 18,104        | 9  |  |  |
| 1754,644       | 2412,899 | 109,803 | 0              | 60,231 | 2363,602      | 10 |  |  |
|                |          |         |                |        |               |    |  |  |

# ثانياً: النموذج المستخدم لمضاعف التشابك أو الارتباط الأمامي والخلفي الكلي لقطاع الصناعات البتروكيماوية لدولة الكويت.

باستخدام النموذج الرياضي التالي:

التشابك الأمامي

$$U_{i}^{f} = \frac{\frac{1}{m}Ki}{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}K.J}$$

$$U_b^J = \frac{\frac{1}{m}K.J}{\frac{1}{m}\sum_{j=1}^m K.J}$$

$$\sqrt{\frac{\frac{1}{m-1}\sum_{j=1}^{m}\left(\frac{Aij-A.j}{m}\right)}{\frac{1}{m}Ai}}$$

$$\sqrt{\frac{\frac{1}{m-1}\sum_{j=1}^{m}\left(\frac{Aij-A.j}{m}\right)}{\frac{1}{m}Ai}}$$

حيث أن:

Aij تشير إلى المعاملات الفنية للإنتاج في مقلوب مصفوفة ليونتيف.

.Ai تشير إلى مجموع مكونات عمود صناعة البتروكيماويات.

A.j تشير إلى مجموع مكونات صف صناعة البتروكيماويات.

 m تشير إلى عدد القطاعات أو الصناعات وهو 10 صناعات بتروكيم اوية و28 صناعات انتاجية أخرى في الاقتصاد الوطني (Haji 1985,1992, 1993,361-382).

### النتائج العامة

وخلاصة القول أن نتائج التنبؤ لمكونات الطلب النهائي لمنتجات بتروكيماوية وفقًا لهيكل وفروض النموذج الرياضي المستخدم في الدراسة، تشير إلى نتائج إجابية، تعمق وتوسع في تطبيق أهداف الغمة الاقتصادية وتساهم في تغير هيكل الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وهيكل الصادرات والواردات، وكذلك هيكل القوى العاملة طيوريادة انتاجيته، بما يجعل من الصناعات البتروكيماوية حقلاً لاستيعاب مضرجات التعليم والبطالة في سوق الكريت. وتأسيسًا على ذلك، يستلزم على الدولة والجهات المفتصم بالمفتصم بهذا القطاع الصناعي.

### الهوامش

(1) ملحق بيانات الدراسة:

\_وزارة التخطيط، المؤشرات الإحصائية الاقتصادية الخاصة بدور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي (1987، 1992).

- وزارة التخطيط، الحسابات القومية وجداول المدخلات والمخرجات، الكويت.

- وزارة التخطيط، المجموعة الإحصائية (1980 ـ 1994)، الكويت. - وزارة التخطيط، الاحصاءات الاحتماعية (1992)، الكويت.

-وزارة التخطيط، البحث السنوى المنشآت: الصناعة (1980-1992)، الكويت.

- وزارة التخطيط، الإحصاءات المالية للحكومة، (1980 ـ 1994)، الكويت.

- وزارة التخطيط، إحصاءات الأرقام القياسية لسعر الجملة (1980–1994)، الكويت.

#### المصادر

منظمة الخليج للاستشارات الصناعية

11994 صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، قطر.

1994 ب صناعة الكيماوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، قطر.

#### Armstrong, A.

1984 Structural Change in the British Economy, 1948 - 1968. London: the University of Cambridge, Department of Applied Economics. Volume 12.

#### Blitzer, C.

1975 Employment in Human Capital Formation in Economy - wide Models and Development Planning. Oxford.

#### Combern, J.

1966 "Input. Output" - A Market Analysis Tool. Construction Review 12 (2): 2-22.

#### Carey, K.

1968 Input - Output: Researching the Market. The Director 20.

#### Corden, M.

1971 The Theory of Protection. Oxford.

De Boer, P.

1979 Effects of Relative Price Changes on Inter - Industry Ratios: An Empirical Study for the Netherlands. Seventh International Conference on inter-industry Techniques, Innsbrook, Austria. April.

#### Emerson, M.

1989 "Market Research Used in Input - Output Studies". Kansas Industrial Extension Journal. 3 (3) February: 96-108.

#### Estrup, C.

1992 Applications of Input - Output Technique to Chemical Marketing Problems. Industrial Marketing management.

#### Haji, J.

1985 Forecasting Inter - Industry Methodology and Concepts. KFAS.

1992 Inter - Industry Analysis of the Kuwaiti Economy. KFAS.

1993 Inter - Industry Theory and Application to Kuwaiti Economy. Kuwait: Al -Alfeen.

#### Esam, E. H.

1980 "Fotrcasting the growth of idustrial Market with input- output techniques": pp 124-141 in Gielnik s.j. and Gossling W,F. eds. Input-out put and Marketing, input-out Publishing Company, London.

#### Leontief, W.

1966 Domestic Production and Foreign Trade. Inter - Industry Economics, Oxford University Press.

#### Mather, P.

"A Study of Sectoral Prices and Their Movement in British Economy in an Inter-Industry Framework": PP 83-97 In Leontief, W. ed. Structure, Systems and Economic Policy. Cambridge.

#### Miernyk, W.

1977 The Projection of Technical Coefficients for Medium Term Forcasting. London Inter - Industry Publishing Company.

#### Parihk, A.

1979 Forecast of Technology Matrices Using the RAS Method. Seventh International Conference on Inter- industry Techniques Innsbrook, April.

### Sekerka, B. Kyn, O. and HejI L.

1970 "Price System Computable Form Inter- industry Coefficients": PP 395-411 in Carter, A. and Brody, A. eds. Contributions to I/O Analysis. Vol, 1, North Holland Amsterdam.

#### Woodward, V.

1980 A Diaggregated Simulation Model of the U.K. Electrical Engineering industry. Department of Applied Economics. Cambridge.



# العنصرية واللاسامية في عيّنات من الوعي المشرقي

### حازم صاغتــة \*

احتكر ساطع الحصري و حجزب البعث العربي الاشتراكي»، وحركات الاسلام السياسي في طور لاحق، معظم الاهتمام الذي حظي به الفكر الراديكالي العربي في المشرق من زاوية الموقف من مسالتي العنصرية و / أن اللاسامية، وبغض النظر عن درجات الاهمية والتأثير، فإن آخرين ممن أدلوا بداوهم في المسالتين هاتين أو ما يحاذيهما، لم يستقطبوا إلا القلل من التناول والنقد.

أما ربط التناول النظري بمقدمات أهلية وعصبية، لا سيما في الوضع اللبناني، فيبقى اندر بما لا يقاس. وهكذا غلب ويغلب الميل إلى مواكبة الرواية القومية أو الأصولية «الصافية» بتحليلات «صافية» هي الأخرى، تجرد الأفكار عن لحمها الحي في العلاقات الاجتماعية. والحال أن الفكرين المذكورين، القومي والأصولي، يمارسان بطبيعتهما نوعاً من «الغش» التجريدي الذي يجد التحليل ما يغربه في الوقوع فيهما. وهذا الغش إذا بلغ أعلى درجاته في حالات شديدة التجريد كحالة الحصري، فإنه حاضر "يضاً في «العلمية» التي عبر عنها قسطنطين زريق مثلاً، أو «التربوية» التي عمّمها، ضمن شروط ثقافية أدنى، محمد عزة دروزة.

فعلى عكس ساطع الحصري، افتقر مجايلوه من القوميين العرب إلى التماسك النظري البالغ الإحكام الذي عُرف به، وكان بذاته دليلاً آخر على تاثره بالفكر الألماني كنظام ونهج. لكن قسطنطين زريق ربما كان الوحيد في هؤلاء الذي ضاهى الحصري معرفة، ولو قلّ عنه إيديولوجية وصبرًا للأفكار في وجهة مُلزمة، كما غايره في الموقع الذي احتلته القضية الفلسطينية من عمله.

<sup>\*</sup> مسؤول القسم الثقافي بجريدة «الحياة»، لندن.

ذلك أن الجامعي المسيحي والفلسطيني الأصل، عُني بـالجزئي الذي انطلق منه، ووصل عبره إلى الكلي العربي الفترض. وفي هذا المعنى احتل الهمّ اليهودي لديه حيّراً اكبر من الذي شغله في فكر زميله السوري الأصل، مع أنه لم يتفرّع له كَهَمّ أوحد.

وزريق هو من كان له تأثير واضح على الجو القومي العربي، وبالأخصّ الفلسطيني منه في الخمسينات. وقد اتَّر بصورة ملحوظة على بدليات ما عُرف تالياً بـ «حركة القومين العرب»، لا سيما من خلال تدريسه في الجامعة الأميركية في بيروت. غير أن زريق لعب أدواراً أخرى بارزة، فكان في 1946 ـ 1947 وزير سورية المفوض في واشنطن وعضو وفدها إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة، كما رأس الجامعة السورية في بمشق إبان 1949 ـ 1952، ورأس مجلس أمناء «مرسسة الدراسات الفلسطينية» في بيروت ما بين 1963 1984، ليصير لاحقاً رئيسه الفخري.

وزريق، في هذه الحسابات الرسمية، أو الفوقية، يشبه الحصري لجهة تمثيليته، إلا أنه يشذّ عنه وعن سائر القومين في أنه البيرالي قومي، بحسب تسمية دافع هو نفسه عنها، دفاعة عن الدستور وعن االفرده وحقوقه ومكانته ودوره، وهذا ما ضاعف قأة اكتراثه بإنشاء «عقيدة، متماسكة تتبني حول أفكاره، حتى بدا تأثر وحركة القوميين العرب، به أقرب إلى الحبّ من طرف واحد، الا أن هذا، بالضبط، ما يقلل درجة تمثيليته بقياس الفورة الحزبية والعقيدية التي شغلت الحيّر السياسي الجماهيري ما بين الثلاثينات والسعدنات.

والراهن أن الراديكالية الماركسية التي بدأ يكتسبها بعض القوميين العرب في الستينات، سريعاً ما دفعت إلى نقد بقايا تأثيرات زريق عليهم. فتبشيره بدالنخبة ،، وهو ما شاركه اياه بعض ابناء جيله، لم يُقتم الدين وجدوا في نظرية «الطليعة» اللينينية ملجاهم. لكن «الغربي» لا السلطوي في فكر زريق، هو اكثر ما استحق النقد والادانة. و من هذا الموقع، محسن ابراهيم، تقليدي المارة من محسن ابراهيم، تقليدي الحركة على «ليبراليتهم» الغربية التي تتعارض مع الفكر الاشتراكي<sup>(1)</sup>. وحتى جورج حبض الذي اتنهه اليساسية المراته الماركة، رأى هو الآخر، واصفأ تجربته السياسية وتحولاتها، أنه «اصطدم بالنهج الاصلاحي الذي مثل (ريق، 6).

هذه المواصفات مجتمعة تنفي عن الأخير وأفكاره بساطة الخطية الواحدة والوجهة غير الملتوية، على ما هو قائم في فكر الحصري، فهو، كما سبق القول، مسيحي، شبه ليبرالي، ونخبوي ضعيف النزوع الإيديولوجي. وهو ايضاً وطني فلسطيني، ومن ثم قومي عربي عاش شبابه إبان احتدام النزاع على فلسطين. وإذا كانت أمهات مصادره غربية وأميركية، فهذا ما يمنح حداثيته لوناً دستورياً لم تعرفه أفكار الحصري مطلقاً.

وقصارى القول إن زريق بيدو في البعض الأكبر من نصّه، امتداداً يتيماً لافكار النهضويين في القرن التاسع عشر، حتى أنه لم يجد موقع قدم له في السياسات القومية الراديكالية للستينات، ولا في التوجهات الماركسية اللاحقة كما أسلفنا. غير أن تراجع الوعي النهضوي في أزمنة التعبئة القومية، ما كان له إلا أن ينعكس عليه في نصو أو آخر. وقد تمثلت التوفيقية التي انتهت اليها هذه النوازع، بالبالغة في التعويل على القوة المادية والتنظيمية، ومن ثم رفع هذا البند إلى مصاف البند الأول في برنامجه الحداثي. ومن دون ان يغفل البنود الأخرى، على ما فعل الحصـري، دفعته معاناته الفلسطينية إلى تكريس الأولوية للذكورة والتشدد فيها.

وبينما حمله نازع القوة على الذهاب بعيداً في رؤية إلى العالم مفادها التضاد والثنائية المبرمة (نحن وهم...)، راحت الرؤية إياها تقتات من زاده الليبرالي وبعض اشاراته الإنسانية الصريحة. لكن إذا صحّ أن القوة والتنظيم كانا أكثر ما عملت الرؤية الضدية على تظهيره، فإن اللاسامية كانت أكثر ما عملت الرؤية اياها على حجبه، وبدوره بدا «طبيعياً» أن يفاقم النزاع على فلسطين هذين التظهير والحجب.

ففي ذروة نضجه الفكري أواسط التسعينات، مثلاً، كتب زريق مقدمة لمجموعة إعماله، جاء فيها: «ولآن العرب لم يتطوروا كثيراً، ظلت هذه الصورة العداثية نحوهم سائدة في المجتمعات الغربية في أوروبا ثم في الولايات المتحدة بخاصة. وعلى عكس ذلك عمد اليهود الذين كانوا قد تسرّبوا إلى تلك المجتمعات وتعرضوا لعدائها واضطهادها بسبب انتشار المسيحية في أرجائها، إلى تمكين جذورهم فيها ونشر نفوذهم في مختلف أرجائها وقطاعاتهاه (أ).

وهذا كلام بحاذي التعبير العنصري بما يحويه من مفردات قاموس عريق (التسرّب، نشر النفوذ...)، لكنُّ أيضًا بسبب تبسيطه النزاعُ السيحي – اليهودي وتشويهه، مع هذا فزريق لا يقع تماماً، وفي صورة منسجمة دائماً، في التأويل العنصري، هو المحصّن جزئيًا بوعي دستوري شبه ليبرالي كما سبقت الاشارة.

والحال، في هذا المعنى الملتبس، أنه كثيراً ما نقل أفكاره في قالب التأويل التاريخي الذي إما أن يسير على حد السيف بين الرواية التاريخية والرواية التآمرية المتاريخ، أو أن يأخذ بمقدمات التحليل العنصري من دون أن يمضي بعيداً في استنتاجاته.

وليس من التقول أن نلاحظ، كما سنرى بوضوح بعد قليل، ضعف ثقافة صاحبها في ما خص العنصرية، واللاسامية تحديداً. وهذه مسالة لا تندرج في خانة المعرفة فحسب، إذ تتماشى مع أحد تقاليد الدستورية الغربية الذي وُجد دائماً إلى جانب تقليدها الآخر التعددي والمسامح، فتواريخ العنصرية واللاسامية من جهة، والدستورية والليبرالية والتسامح من جهة أخرى، نمت كلها نموا تدريجياً متفاوتاً وعديم الاستواء في الكثير من الحالات.

وهكذا يبدو أقرب إلى التبسيط اشتقاق اللاعنصرية اشتقاقاً بسيطاً من المساواة امام القانون، أو من الهوى الجمهوري، أو حتى من الليبرالية والتسامح، لا سيما في البدايات الأولى للدعوات المذكورة.

والتاريخ الأوروبي غني الدلالات التي تفيد هذا المعنى، حيث توسّع التسامح، حقبةً بعد حقبة، ليضم المواطنين جميعاً، بعدما كان في بداياته يستثنى من مفاعيله بعض الجماعات والأديان. وإذا كان فولتير أبرز أسماء الدعوة التحررية الانسانية، فهو نفسه لم يمانع في لعن اليهود، لأن عداءه للمسيحية قاده إلى العداء ولأمّهاء اليهودية. وبينما كان تحرريون أوروبيون آخرون لا يزالون يجدون من بالغ الصعوبة شتم الانجيل، بدا لهم شتمها من طريق شتم التوراة أسهل أمراً. أما في البلدان البروتستانتية حيث اصطلامت النزعة التحررية بالسيحية، وبدا شجب التوراة هو الأخر غير محمود العواقب، فكان التجرؤ على اليهود كافياً لإصابة السيحية، عبر إصابة الذين دربوا المسيحية، حتى نابرليون، صحاحب المساواة التي شملت اليهود في مواطنية جامعة، كان على قناعة بفساد الدم اليهودي، الأمر الذي لا يصلحه، في رأيه، الا الزواج المختلط مع الفرنسيين المسيحين. "

اما في الولايات المتحدة، التي تناثر زريق بتجربتها اكثر مما بغيرها، فكان كل تعنت يبديه الوسط البروتستانتي في نزعته الجمهورية، يترافق تقليدياً مع تعنت طائفي حيال الكافولية، وديني وعرقي حيال اليهود، فالجمهورية، فضلاً عن المسيحية، هي ما أراد اليهود «تخريبه» من خلال «مؤامرة التنويريين» (Illuminati) العالمين الذين هم فرع من الملسونية، بحسب الجمهوريين هؤلاء. وفي مطالع القرن التاسع عشر اختار الجمهوريون «الانتخابات» الديموقراطية تحديداً ليخوضوا معركتهم ضد التأثير اليهودي المزعوم عبر الملسونين والفرق المسيحية التقدمية كاليونيتاريين والايبيسكوبالين، وقد نجحوا فعلاً في أن ينتخبرا المشرعين والحكام في العديد من الولايات الشمالية الشرقية، كما استصدروا، بكل الوسائل الدستورية والشرعية، هفانون ميلاندة، الذي منع اليهود من ترشيح انفسهم لمناتخابية، ومن ممارسة المحاماة، وهو قانون لم يلغ حتى 1825.

هكذا نمت الجمهورية والدستورية من جهة، والضدية المجتمعية من جهة أخرى، ضمن عملية واحدة، فكانت الأولى تقتات على الدوام من الثانية. وواقع كهذا لم تختف آثاره من التركيبة الاجتماعية والسياسية الراهنة في الولايات المتحدة، خصوصاً «المؤسسة الواسبية» للشمال الشرقي.

وليس صدفة أن بروز زريق الفكري بدأ بكتابه الشهير «معنى النكبة» الذي وضعه في 1948، وبعد حربها مباشرة، فرأى إلى أمكان صوغ العالم العربي الجديد انطلاقاً من النزاع والهزيمة. على أن زريق، وقد آذته نتائج المواجهة، استنتج «تحول انطلاقاً من النزاع والهزيمة. على أن زريق، وقد آذته نتائج المواجهة، استنتج «تحول التشتت والتشرد من اليهود إلى العرب» ولم يلبث أن استدرك: «على أن من العدل الانتصاف أن نسرع فنقول أن أسباب هذه الكارثة لا تعود كلها إلى العرب انفسهم. فالعدو الذي تصدى لهم قوي الشكيمة غزير الموارد بعيد الاثر، قضى السنين ب بل الاجبال وهو يتأهب لهذا الصراع، وقد بث نفوذه وسلطته في مشارق الأرض ومغاربها، واستولى على كثير من مصادر القوى في الدول العظمى، حتى دانت هذه له وأصطرت إلى ممالاته.

ومن دون أن ينتبه نهائياً إلى المرقة القريبة العهد التي لا تدل الا عن ضعف وانكسار شوكة لا متناهين، مضى مدللاً على «قوة» اليهود: «وهو [العدو] اذا حشد قواه على احدى هذه الدول اتعبها واستأثر بكثير من مصالحها، كما أظهر التاريخ البعيد والقريب فعلاً في كل من دول الارض العظمى، فكيف به وقد نازل أمة لا تزال في بدء نهضتها»(). وما قد يفهم من هذا مآخوذاً على اطلاقه، ان اليهود نجحوا، بين ما نجحوا فيه، في اتعاب المانيا النازية والاستئثار بكثير من مصالحها(!)، الشيء الذي يجلوه تعريف زريق للصهيونية بوصفها تلك «الشبكة العالمية المجهزة علماً ومالاً، المسيطرة في بلاد العالم النافذة، المسخرة كل قواها لتحقيق هدفها». أما قوة اليهود في أميركا، وهي ضخمة النافذة، المسخرة كل قواها لتحقيق هدفها». أما قوة اليهود في أميركا، وهي ضخمة اكثر تضخيماً وأقرب إلى التآمرية منها إلى المعرفية التي تستنعيها حماسته لد «العلم»: فهذه القوة هي ما «لا يستطيع أن يقدرها حق قدرها، ويتصور هول خطرها، إلا من أقام في تلك البلاد ودرس أحوالها، فكثير من الصناعات والمؤسسات المالية الأميركية هي في أيدي اليهود، وكذلك قل عن الصحف والراديو والسينما وسواها من وسائل الدعاية، علاوة على أصوات الناخين...»(").

ربما كان مما لا بد منه أن يضحُم زريق قوة هذا العدو لحاجة في النفسية العربية الجريح، وقد أنزل بها الجرَّ يهودُ شاع في الوصف العربي لهم أنهم «جبناء» (ق. وربما عاد ذلك أيضاً إلى غرض تعزيزه حجَّه التي تعولُ على العلم والآلة والتنظيم وأمميتها العرب. لكن هذه الحماسة للعلم دفعته خارج التاريخ بالكامل، قاذهاً به إلى تقبَّل بعض جوانب الخرافة اللاسامية. ومن هذا القبيل أن شراسة الصهيونية لاحت له فعلاً مرتبطاً بالعزائم كما بالنوايا الدهرية، أن بلغته هن، به رشدة النزعة الكامنة في صدور القوم، العاملة المتزايدة خلال العصور في سبيل تأسيس دولة لهم في فلسطين» (أأ).

وتجد هذه الضديةً تتمتّها المنطقية في موقف بالغ المحافظة والتسووية حيال الدين. فما دام أن العدو قوي برحدته وعزيمته، انبغي أن نكون أقوياء بوحدة وعزيمة مقابلتين. وإذا كان لـ «صدور القوم» أن تواجه «صدورً القوم»، وجب كبت التناقضات التي تهدد بتفريق الصف وجعل «القوم» أقوامًا.

هنا يختفي الموقف الراديكالي الذي كان يمكن أن ينبني على الدستورية والليبرالية ((()) فتعدد الإشارات، بل الإصرارات، في كتابات زريق على الحاجة إلى القيم الروحية، وانعدام التناقض بين الدين والقومية، بل الاستعدادات التي في الأخيرة إلى الرشف من منابع الاديان الفياضة. ولذن كثرت استدراكاته في تلبينها إلى أن المقصود بالدين لا محتواه الطقسي بل أخلاقياته وروحياته، فإن حياة النبي محمد بقيت لديه قصة البطل العربي الذي قاده الإيمان إلى «وضع اسس تمدن جديد»، وهو نفسه ما نراه موسعاً ومشبوباً بالعواطف عند قومي آخر هو ميشيل عقلق.

# تراجع زريق وتأرجحه

لكن قبل «النكبة»، وفي 1947، كتب زريق مقالاً لجريدة «العمل» الكتائبية (المسيحية) في شرح النزاع الفلسطيني - المسهيوني، فردّ على الحجج «التاريخية» المسهيونية، غير أنه استطرد كما لو كان يخاطب عواطف مسيحية كالتي انبثقت اللاسامية الاوروبية أصلاً منها: «ويدعي اليهرد المسهيونيون أن فلسطين أرضهم (...) ويؤخذ بعض

المسيحيين بهذه الأقوال نظراً لما ورد في بعض الكتب المقدسة من هذه التنبؤات. ولكن هؤلاء المسيحيين بينسون أن اليهود رفضوا الرسالة المسيحية بكاملها، وآنهم بتسليم هم بادعاء اليهود هذا، يسلَّمون مهد دينهم إلى طائفة رفضته وحاربته خلال الأجيال، (<sup>13)</sup>. والواقع أن السجال على هذا النحو، انطلاقاً من الرواية الدينية، لا يملك إلا أن يغرف من ماء المسيحية حين وفرت التبرير الأول للاسامية كرد على «جحود» اليهود بالمسيح. وفي هذه العردة إلى الينبوع المسموم، تنطوي مقايضة سرّف نراها في أعمال كثير من المثقفين المسيحيين، مفادها تسويق المسيحية من زاوية كرنها عنواً لليهود، في مشروع قومي عربي ينبني من حول محاربتهم.

وهذا كان ليهون قياساً بالتعاطي مع النازية والمحرقة، والمتجلب بحيادية غير بريثة دائماً. فد الو فرضنا جدلاً أنه لم يكن لليهود أي يد في هذا الاضطهاد الذي أصابهم، ولم يسبّبوه باي شكل من الأشكال، بل كان كله من مساوئ الشعوب الأخرى، فمن المسؤول عن ذلك، وعلى حساب من يجب أن يُصلّح ؟«<sup>((1)</sup>، والمدهش، حيال هذا التساؤل «الحيادي»، ان موقف زريق كان، على عمومه، معقولاً من الفاشية والنازية حيث أن «أغراض هذه الانظمة العدوانية واستعلاءها القومي ومغامراتها العسكرية قضت آخر الأمر عليها، 14اً.

بيد أن الدهشـة تتراجع أمـام النتـائج التي لا تسـتري مع أي منطق، والتي يمكن أن تترتّب على نظرية الـ «نحن» والـ «هُم» القومية. هكذا يمكن أن تصـير النازيـة شراً، إلا أنه شرّ يترقف حيث يمكن أن يفيدنا نحن، أو حيث يجري الصراع بين ذاك الشر والشر المباشر الذي يتهدّدنا.

ولئن أقرّ الباحث الفلسطيني، بعد أيام قليلة على نشأة الدولة العبرية، بأن «القضية اليهودية العالمية لن تُحل إلا على أساس نشر التسامح الطائفي»، إلا أنه أضاف واصفاً مُقيّماً: ووهي مشكلة عالمية يتوقف تذليلها على استعداد اليهود أنفسهم للانصهار في الجسم الانساني...، <sup>(15)</sup>، كما لو أنه يوافق، مرةً أخرى، التشخيص اللاسامي للمشكلة بقدر ما يكشف عن جوانب التضارب في فكره.

ذلك أن كل ذي إلمام بالتاريخ الأوروبي ومذابحه العرقية يعرف أن مسالة انصهار اليهود، التي أطلقها الفكر اللاسامي وأشاعها، لا صلة لها بما تعرّض له اليهود من مآس، الا صلة الذريعة الكاذبة بالواقع الفعلي. ومن ناحية أخرى، فاعتبار التسامح مقدمةً كمل المشكلة، يلغي التساؤل حول «استعداد اليهود للانصهار في الجسم الانساني»، لأن أي شكّ في هذا الجانب الأخير يجعل كل تعويل على التسامح لغواً لا طائل له.

والراهن ان هذا الخلط بين التسامح والتاويل اللاسامي، هو من تجسيدات الأثر الذي خُلُقته الضدية القومية والنزاعية على وعي لا يعدم البذور الأنسانية والليبرالية. وإنما لهذا السبب تحديداً، يصعب في الفكر السياسي العربي الخديث أن يظهر من هو أشد تمثيلاً من قسطنطين زريق على أزمة الوعي الحداثي في المشرق. والمقصود، هذا الوعي الذي ادى تَسمره في الحداثية التنظيمية (والعسكرية) إلى استثصال الحداثي الانساني الذي كان مؤهلاً أن يظهر في. غير أن التدهور لم يقف، في الواقع، عند حد، ولو بدا الأمر مختلفاً في الشكل. فزريق تغير بمعنى أنه طوى ما كان يقوله في الأربعينات والخمسينات عن «قوة اليهود» الخرافية» لينسب»، في الستينات الناصرية واليسارية، إلى «الصهيونيين» من دون تعديلات في المفاهيم تواكب التعديل في التسمية<sup>10</sup>ا.

واستمر طويلاً حال التكيِّف مع المزاج الثقافي السائد. ففي 1983 مثلاً، أي بعد عام على اجتياح اسرائيل للبنان واخراج المقاومة الفلسطينية منه، عاد زريق إلى قوة إسرائيل، فأضاف إلى «تسلط الصهيونية على البنى السياسية والاقتصادية والاعلامية في الولايات المتحدة...»، بعض رطانة يسارية كانت لا تزال سائدةً إذّاك عن مصالح المُركَّب العسكري الصناعي الأميركي والتي «ترى في إسرائيل قاعدة لها لخدمة أغراضها التوسعية، ولضرب التطورات التحررية والوحدوية العربية..."<sup>(17)</sup>.

أما التدهور الفعلي فمفاده، وعلى رغم كثرة الإشارات في كتابات زريق إلى الواحد الجمع بين «الأديان الثلاثة»، وأحياناً إلى «الأديان السامية الثلاثة» (قائم، تراجع برقى إلى العامم بين «الأديان الثلاثة» وألى مستركات الديانات الثلاث، ملاحظاً أن «ثمة اختلافاً جوهرياً بين اليهودية من جهة، ما يسبح المسيحية من جهة أخرى، فالله في اليهودية هو يهوه إله اليهود وحدهم...، ومثل هذا الاجتهاد كان ليسهل تقبله، لولا ما ارتبط به، في رأي زريق، من «انبثاق الحركة الصهيونية التي عمدت إلى تحقيق حلمهم التاريخي، بل عهد إلههم لهم حسب تعاليم دينهم، وهو إنشاء مملكة إسرائيل في فلسطين» (قاً).

# محمد عـزّة دروزة

يخالف محمد عزة درورة قسطنطين زريق لجهة نشاطيته في السياسات القاعدية والحركية. فهو استقلالي عروبي مبكر عمل في نطاق الجمعيات السورية ثم مع الفتي الحاج أمين الحسيني في فلسطين، فكان من قيادات «الهيئة العربية العليا». ومنذ 1937 الحاج أمين الحسيني في فلسطين، فكان من قيادات «الهيئة العليا». ومنذ الحاج المتع خصوصاً بالوعي السياسي الاسلامي، كما تعاطف مع «المحرر» وإيد بحماسة الحاج أمين في سياسته مذه، وكتب مراهناً على لقاء المفتي بهتلر حيث أن «شكل المفتي وقيافته وملاححه مما يجذب مخاطبه ويؤثر فيه». كذلك انتقد دروزة عباس محمود العقاد وابراهيم عبدالقادر المازني على زيارتهما القدس ابان الحرب العالمية الثانية وتحدثهما إلى الاذاعة البريطانية "60".

وكما انشغل زريق بالتعليم، ألف دروزة كتباً تطيمية هو الآخر، فبدت قدرة العلم على التأثير في العداء أضغر من قدرة العداء على التأثير في العلم. وهذا ما عبر عن نفسه بوضوح أكبر وحرج أقل مما ظهر في حالة زريق الذي شاركه دخول السياسة والافكار العامة من البوابة الفلسطينية.

فقد أعتبر محمد عزة دروزة، منذ 1932 في معرض كتابة مدرسية للتاريخ العربي، أن النبي وأصحابه رأوا «أن بقاء اليهود أقوياءً في بلاد العرب مُضرّ بالدين الاسلامي وبمصالح العرب وقوتهم، فحاربوهم وطردوهم من المدينة وما حولها، واستولى [الرسول] على أملاكهم وقراهم وبساتين نخلهم، ولم يبق من اليهود إلا الضعيف الذي لا يقدر على شرّ، وبذلك أمن النبي صلى الله عليه وسلم شرّهم وفسادهم، وحافظ على وحدة العرب وقوَّتهم(21). وبهذا سحبُّ دروزة، بثقافية وتعليم يقلان عما تمتع به زريق، وبجلافة لم يتمتع بها، مسألة القوة على تواريخ سحيقة. ذلك أن مدّ المسألة وراءً نحو التاريخ، وإقحام الدين فيها، يشحن النزاع والقوة الملازمة له بطاقة قدسية وجوهرية لا يمكن الاستغناء عنها، ولا حتى افتراض زوالها. والحال أن هذا الذي أتى به دروزة، هو ما رأيناه لاحقاً على نصو متفاقم في الأدبيات الأصولية التي ضخمت صراع الرسول مع القبائل اليهودية في شبه الجزيرة العربية، حتى بدا كأن الإسلام لم يأت إلا لمحاربة اليهود(!). غير أن أهمية دروزة لا تكمن في أي جهد تأسيسي، كما قد يفهم للوهلة الأولى. فهو، وكما سنرى، كان من أوائل المثقفين المسلمين الذين استعاروا وعمموا لغة سبق أن أسسها مثقفو الارساليات والأقليات الدينية في المشرق. إذ، وكما كتب في 1949 بما يكفى من ايحاءات حول المصدر المسيحي الفكاره، هناك «خصوصية تميز العالقة بين اليهود وغيرهم عامة، والنصارى سكان معظم المناطق التي حلوا فيها خاصة، من حيث أن اليهود والنصاري كانوا، منذ أقدم الأزمنة، وظلوا، يتبادلون شدة الحقد والعداء بسبب ما كان من مواقف اليهود من المسيح وأمه عليهما السلام، ومن خلفائه وأتباعه. والسبب جبلة اليهود الخاصة المتمثلة في الشره الشديد لامتصاص دم غيرهم والكيد لهم، واعتبار أنفسهم شعب الله المختار الذي أباح لهم كل ما كان في أيدي الغير وجعلهم عبيداً لهم، وحرصهم الشديد على عدم الاندماج مع غيرهم، وعدم ألولاء والاخلاص والوفاء لغيرهم». فحين يتطرق إلى «مراعم اليهود»، يعود إلى ما «ورد في سفر التكوين أول أسفار العهد القديم من وعود ربانية لأنبياء الله ابراهيم واسحق ويعقوب، بجعل أرض كنعان إرتاً أبدياً لهم ولنسلهم. وليس على هذا السفر أية دلالة على أنه من املاء موسى أو كتب في حياته. وفيه دلائل وقرائن كثيرة على أنه كتب بعد موسى بمدة ما بأقلام وأزمنة مختلفة، واحتوى أساطير وذكريات وروايات عن عهود سابقة لكتابته بمئات السنين بل الوفها، وشبت بالضال والمفارقات والمبالغات، وعزي فيها إلى الله ورسوله ما يتنزهان عنه، وتأثرت بالأحداث التي وقعت لبنى اسرائيل حينما طرأوا على فلسطين بعد خروجهم من مصر وإقامتهم فيها ردحاً من الزمن في القرن الثاني عشر قبل الميلاد وبعده. والصنعة على الوعود بارزة» (22). ولما كانت المسيحية، على عكس الاسلام، نقاشاً حاداً مع اليهودية من داخلها، بدت القومية مسؤولة عن نقل الجيب المسيحي - التبشيري المعادي لليهود إلى «الخطاب» الاسلامي الذي عبر عنه الأصوليون لاحقاً على نحو صاخب.

لكن لئن كان بين كتابات هذا الكاتب الفلسطيني الذي شارك في الثورة الفيصلية، ما اعتمده بعض من وزارات التربية في العالم العربي لتدريس التلاميذ، فإن بينها ايضاً إعمالاً ثلاثة تكاد تختفي من التداول تدل عناوينها على مضامينها. ففي 1956 كتب «تاريخ بني اسرائيل من أسفارهم» الذي أصدرته «مطبعة ومكتبة مصر» سنة 1957، في 334 صفحة، ثم أصدرته «اللجنة القومية للتاليف والنشر» المصرية في ثلاث حلقات سنة 1961. وقد نقّحه المؤلف وأدخل عليه رسالة القرآن واليهود، وصدر عن «المكتبة العصرية»

في صيدا بلبنان سنة 1969 بعنوان «تاريخ بني اسرائيل واليهود وأحوالهم وإخلاقهم من المقارع، في 560 صفحة. وفي 1968 كتب «الجذور القديمة لسلوك وإخلاق واحداث بني إسرائيل واليهود واستطراداً إلى الموقف الحاضر» الذي أصدرته في العام التالي «حكتبة أطلس» في دمشق في 100 صفحة. وفي 1979، وعن «دار الكلمة» في التالي «حكتبة أطلس» في دمشق في 100 صفحة أو في 1979، وعن «دار الكلمة» في بيروت صدر للروزة كتاب بعنوان «العدوان الاسرائيلي القديم والتعدوان الصهيوني الحديث»، وقد أتى في جزءين أولهما في 256 صفحة والثاني في 290. وإذا كان الملاحظ أن هذه الكتب صدرت إما في بلدان «تقدمية» أو عن دور نشر «تقدمية» و عنائي تعديل أن أنه هذه الكتب صدرت إما في بلدان «تقدمية» أنها غملت مرحلة زمنية طويلة نسبياً لم يتعرض خلالها فكر دروزة لأي تعديل أنا أمتداداً له، أبدأ في حال من التثبت على النزاع، فلم ير إلى ما يحصل في العالم المحيط إلاً امتداداً له، سلبياً كان أو إيجابياً.

فحين بدأت في 1957 الاستعدادات للوحدة المصرية ــالسورية التي قامت بعد عام واحد، لاحظ أن «هدف العرب الآن متركّز على وقف خطر البهود واعادة ما قطعوه من الصلة بين الأوطان العربية، ونسف دولتهم المسخ»<sup>(24)</sup>.

فدروزة لا يأتى أبداً على ذكر النزاع العربي - الاسرائيلي الا ويتحدث عن «اليهود» ممن ينوبون عنده مناب اسرائيل والصهيونية من غير انقطاع، موصوفين بأبشع النعوت وأكثرها عنصريةً. ففي 1959، مثلاً، رفض الصلح «بين العرب واليهود»، لأن فيه، بين أمور أخرى، «توطيداً للجرثومة الخبيثة، وتيسيراً لتغلغلها ونشاطها الاقتصادي والسياسي والاستعماري في بلاد العرب»، خصوصاً أن في اليهود ما فيهم من «وحشيةً ولصوصية وغدر وتحد واستهتار وعدوان وانتهاك حرمات ـ وهم أذلّ أمة في الأرض، ثم بسبب ما يبيِّتونه من أطماع رهيبة في بلادهم [يقصد بلاد العرب]، واستعدادهم ليكونوا مع كل عدو متآمر ضدّهم». وعنده لا حل إلا حين «تُجتثُ الجرثومة الخبيثة ويزول المسخ وتعود فلسطين جميعها عربية خالصة». ويتحدث، في الفترة نفسها، عن قدرات سوريا ومصر «بعد الوحدة المباركة» بما جعل «نسف المسخ اليهودي عليها هينًا يسيراً، إذا ما سنحت الفرصة في حادث من حوادث الاستفزاز يقدم عليه اليهود بما جُبلوا عليه من الشر والشره والغرور والحمق. وحتى لو لم يقع استفزاز يهودي، فإن الفرصة ستتاح للعرب، في وقت غير بعيد، إن شاء الله». وإذ يتطرّق إلى النازية، وكّان انقضى على اندحارها عقد ونصف العقد، يستعرض بخفّة وتخفيف تاريخ النزاع، حيث «كانت حركة هتلر في ألمانيا ضد اليهود بدأت تقوى، فاستغلها اليهود وجعلوا الحكومة الانكليزية تفتح أبواب فلسطين...»<sup>(25)</sup>.

## الحركيون وعلى ناصر الدين

كان تأثير أفكار كافكار درورة، ومثيلاتها، ساطعاً على «حركة القومين العرب» في عهدها الأول، حتى ليروي السياسي الأردني جمال الشاعر انه لم يكن معروفاً «من أخبار تلك الجمعية السرية الكثير، باستثناء عملياتها ضد اليهود في فلسطين، ونشر بعض أخبارها عن محاولات لاغتيال بعض القادة العرب، والاعتداء على مدرسة لليهود في بيروت، <sup>(25)</sup>.

والواقع ان البداية الطلابية الأولى، من خلال «جمعية العروة الوثقي» في الجامعة الأميركية، ترافقت مع التأثر بافكار قسطنطين زريق وساطع الحصري ومحمد عزة دروزة وغيرهم من اساتنة القومية العربية، لكن «العروة»، بعد حرب 1948، الدخلت «الثار» في وغيرهم من اساتنة القومية العربية، لكن «العروة»، بعد حرب المالاء «المالاء الاقتوم» أو أنتانيمها، وشرحية متم يتم بتم بتطوير الجانب التنظيمي والحركي الذي يلبّي تطلّب هذا الاقتوم، فإذا كان النزاع جوهرياً ودائماً، فضلاً عن كونه شاملاً، باتت القوة حله الوحيد المكن. ولما كان الإحتكام الملاحق عن المالاحق المالاحق ينبغي أن يكون ثاراً منهم، فالاحتكام اللاحق ينبغي أن يكون ثاراً منهم، المالاحق ينبغي أن يكون ثاراً منهم، المالاحق المناسرة المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحة المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المالاحق المال

و «الشار» كان، بطبيعة الحال، ملازماً للإحباط الذي بلغ أوجه في 1948، إلاً أن بداياته ترقى إلى انهيار المشروع القومي الذي رعاه فيصل بن الحسين في دمشق، ونهض على حلف عابر جمع الضباط إلى الأقليات والبدو<sup>(22)</sup>. وربما كان مفيداً التذكير بان أبرز القادة التاريخيين للشرقيين للحركة، عكسوا في تركيبهم احدى محاولات بعث ذاك الحلف المليّت، انطلاقاً من مختبر الهزيمة الفلسطينية. فهم الفلسطينيون جورج حبش ووديع حداد وماني الهندي، الأول والثاني فيهم مسيحيون، والثالث فلسطيني – سوري الجنسية هو نجل المناردة العربية الكبرى»، يضاف اليهم المسيحي البدوي الأردني نايف حواتمة، والشيعي اللبناي محسن ابراهيم.

ولثن حمل هذا الشعار ما حمله من انحطاط إلى السويّة الغريزية والقَبَليّة، فيبدو ان اعتناقه يُدان به لمثقف لبناني، درزي، أكثر صخبًا من باقي المؤتّرين في الحركة، هو علي ناصر الدين.

فصاحب هذا الاسم الذي سبق له أن أسس «عصبة العمل القومي»، كما أثّر على بدايات حزب البعث (<sup>63</sup>)، هو أكثر الذين شدوا، بعد 1948، على «الثار» شعاراً وهدفاً. لقد كان ناصر الدين أريستوقراطياً ومغامراً في إنّ، سُجن إحدى عشر مرةً، منذ التحاقة في 1961 بالثورة الدين أريستوقراطياً ومغامراً في إنّ، سُجن إحدى عشر مرةً، منذ التحاقة في 1916 بالثورة الهشمية، على أثر تخرجه من الكلية العثمانية في 1900. ومغامراته شملت ايضاً قتاله في مؤتمرات الساحل الشلائينية للوحدة السريية وإنشاءه صحيفة «المنبر» التي أغلقتها سلطات الانتخاب الفرنسي ومساهمته في المؤتمر الاسلامي الشهير في القدس عام 1931 تتويجاً بدوره في «جيش الانقائة الذي قاده فوزي القاوقجي وتوليه ادارة اذاعته العربية (<sup>69)</sup>. ولئن صدر كتاب «قضية العرب» في 1946 أصلاً فإن الطبعات اللاحقة تولت تحريل «الثار» إلى حجر رحى في السياسات النضائية العربية (<sup>69)</sup>.

وأبعد من ذلك أن «الثار»، كشعار تربّب على الصراع مع اسرائيل، خاطب لدى بعض النخبة العربية حنيناً ماضوياً قمعه كلّ من الإسلام والحداثة جزئياً، لكن أياً منهما لم يستكمل عملية قمعه لـ «الثار»، متصالحاً معها في محطة من محطاته أو تاويل من تأويلاته. وبهذا اجتمع في القومية الحديدية جهادية الاسلام، وتمجيد التراث والاصالة، مع نظامية عسكرية مسكونة بروح القبيلة، نظامية لم تحل هزيمتها في الحرب الثانية دون بقام مرجع تقليد واستلهام، ولو متراجم.

وتبعاً لأحد قيادييها، تأثّر سبّان الحركة في بداية تفكيرهم العام برجالات وتنظيمات الوحدتين الايطالية والألمانية، كناريبالدي وجماعة «القمصان الحمر» ومازيني و «الكاربوناري» و «جمعية ايطاليا الفتاة» وكافور وبسمارك. كذلك تأثروا عربياً، ولا سيما من الناحية التنظيمية، بأحمد حسين وتنظيمه «القمصان الخضر» (""). وقد جمعت بين الحركة والارهابيين الوطنيين في مصر نشاطات عدة، فتم الاتصال بين هاني الهندي، وبين حسين توفيق الذي المهابية أمين عثمان. وظهرت الثمرة الأولى لهذا النشاط المشترك في 6 آب (أغسطس) 1949 حين هرجم معبد لليهود في مدرسة ما سفر عن مقتل 12 شخصاً وجرح 27. كذلك تم زرع قنابل في مدرسة الاليانس اليهودية في بيروت، فضادً عن نشاطات مماثلة ضد مؤسسات أوروبية وأمير كيالاً.

واقع الأمر أن مجرد اطلاق تسمية «حركة»، لا حزب، عليها، دل على تغليبها الفعلَ والنشاطُ المباشر على الأفكار التي لم يُعنَ الحركيون بها كثيراً. وهذا إذا كان يذكّر فوراً بأحد أعمدة الفكر الفاشي، حيث الغلبة الكاسحة للمبادرة والفعل على «ثرثرات المثقفين»<sup>(63)</sup>، الا أن التسمية أضيق نطاقاً بكثير منها في الأمهات التوتاليتارية الأوروبية. فـ «الحركة» لم تهتم بإرساء فلسفة أو نظرة إلى الحياة، بقدر ما اهتمت بإنجاز غرض عابر هو الرد على قيام دولة اسرائيل، أو بالأحرى «الثار».

وهنا نجدنا وجهاً لوجه أمام مفارقة الأحزاب، والأفكار المشرقية التي قادتها المسألة القومية إلى المهرى الفاشي، فيما كان التفكك الفكري والتنظيمي يحول دائماً دون بلورتها على شكل فاشيات قوية يعتد بها. وهكذا اقتصر الأمر على عودات إلى الغرائز ومحاولات لتنظيم النوايا بالحد الادتى من الحداثة والحداثية. بيد أن هذا لا يلغي الغرائز والنوايا التي لعب القضطينية، بالطريقة التي فُهمت فيها، دوراً كبيراً في تحجيرها عند وعي وممارسة عنصرين.

وفي وقت لاحق، تولى حركيون انشقوا إلى اليسار الماركسي، انتقاد هذه السمة التي لازمتها، بمنطوق لغتهم السياسية البديل. فد «في فهمها الخاص لشعار تحرير فلسطين، كانت الحركة منسجمة إيضاً مع التقليد الفاشي الذي استمدت منه تكوينها النظري كانت الحركة منسجمة ايضا متوتير لفظي عنصري بدائي لموضوعة الصراع العربي الأصلي. فلقد مارست سياسة توتير لفظي عنصري بدائي لموضوعة الصراع العربي الصيوني (...) وهكذا تميزت الحملة التي شنتها الحركة لابراز ضخامة «الفطر اليهودي» بالتشديد على أن هناك تطابقاً تاماً بين اليهودية والصهيونية، «فكل يهودي صهيوني ولا يكس»، وعلى أن الصراع مع اسرائيل ليس صراعاً مع الحركة الصهيونية بل هو حرب فناء أو يقاء مع كل اليهود في كل أنحاء العالم» (40).

وكانت الحركة، تحت تأثير الناصرية، قد نحت منحى مغايراً قليلاً، فاستبدلت شعار الثار بـ «استرجاع فلسطين»، ومثلما انتقلت في أواخر الخمسينات إلى الناصرية، شرعت في أواسط السـ تينات تنتقل إلى اليسـار الماركسـي، الأمر الذي أفضـى إلى عـدد من الانشقاقات التي كتبت نهاية الحركة كبنية تنظيمية وسياسية. في غضون ذلك، ارتبط اسم أحد روافدها، «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» (جورج حبش - وديع حداد)، باعمال ارهابية كان في عدادها خطف عدد من الطائرات في الورج حبش - وديع حداد من الطائرات في أواخر الستينات وأوائل السبعينات. ومن خلال صلات واسعة مع ارهابيين، بساريين وفوضويين، ألمان ويابانيين، نفذت الجبهة الشعبية أعمال ارهابية «أممي» عدة سقط بنتيجتها مدنيون كثر، يهود وغير يهود (60).

### عبادل أرسيلان

في لبنان تلوّنت ردة فعل المثقفين المسلمين والقوميين الحرب على الصهيونية واسرائيل، ومن قبلهما اليهودية، بأثر التنازع الأهلي بين المسلمين والمسيحيين، ولكنَّ أيضاً بأثر التنافس في ما بين المذاهب الاسلامية، والذي غالبًا ما تبدّى مُحورًا ومداوراً.

فالسيحيون كاقلية في النطقة، أثاروا ربية الشبّه باليهود، خصوصاً أنهم يملكون بعض التصورات العامة المختلفة عن الاجماعات الاسلامية في المنطقة، وتتمتع بعض تُخبهم بعلاقات متفاوتة مع الغرب الأوروبي. أما لاسامية الكتلة المسيحية والتي لم تُعقها عن الإعجاب بأوروبا، كما لم تُعق أوروبا من قبل عن حمايتها، فلم تتقاطع مع محاور الخلاف الإسلامي ـ المسيحي في لبنان، ولم تعمل على تسكينه.

والحال أن الأحداث التي تعرّض لها لبنان في النصف الأول من القرن، كانت كلها تغذّي النزاع وتؤججه: من الصدام بين الوجود الفرنسي العسكري والدولة الشريفية القصيرة العمر في دمشق، إلى الخلاف حول «لبنان الكبير» ومن ثمَّ «الهوية»، صعوداً إلى أواسط الثلاثينات حين طُرحت مسألة الاستقلالين السوري واللبناني عن فرنسا. وحتى استقلال لبنان في 1943 لم يلق القبول الفوري والإجماعي من المسلمين، خصوصاً سنّة المدن حيث بقي أحد أبرز زعمائهم، عبدالحميد كرامي، مُصراً على أن هذا البلد جزءاً لا يتجزأ من سوريا.

وما كان لهذه المواقف «الوحدوية» مجتمعةً سوى تعزيز المخاوف الأقلية المسيحية من الضمّ إلى وحدة أكبر يتحكّم بها العدد الاسلامي، وتُستعاد معها السلطنة العثمانية في ظل تسميات أخرى، بينما تتجدد إحالة المسيحيين إلى الذميّة.

على أنه في مقابل المفاوف المسيحية، اعتمات المفاوف الاسلامية، الاكثرية، حيال التحدي السياسي الذي يمكن أن يرمز اليه المسيحيون واليهود. وبدت المفاوف هذه مرسومة بالحجز حيال تغير العالم الذي راحت تسوسه الكولونيالية الغربية منذ انهيار السلطنة، فإذا لاح الرضوخ للغرب الغالب مُحتملًا، فليس محتملًا على الاطلاق الرضوخ لمن كانوا «أهل ذمّة» حتى الامس القريب، فكيف أذا صحة أنهم متحالفون ضد الاسلام والمسلمين؟ هنا بدت المزايدة الإسلامية في الشأن الفلسطيني، وتالياً في الموقف من «البهود»، قدب إلى خطة إحراج المسيحيين في موضوع يُقترض بهم أن لا يشذوا عن إجماعاته، أو تخييراً حاداً لهم بين المسلمين واليهود، خصوصاً أن مثقفين مسيحيين سبق إجماعاته، أو تخييراً حاداً لهم بين المسلمين واليهود، خصوصاً أن مثقفين مسيحيين سبق الهم أن بكروا في الدعوة إلى «العروبة» حين كانت السلطنة العثمانية الخصم الماشد.

ولا بدّ منا من التمييز بين الموقف المسيحي من اليهود، وهو سلبي عموماً وجانعٌ دوماً إلى العنصرية، والموقف مما سيصبح دولة اسرائيل، فالأخيرة ستكون جزءاً من نظام دولي، فيما العلاقة بها تربّب علاقةً بالغرب الذي لا يفكر المسيحيون في التخلي عن حمايته. وإذا تقرّع عن معاداتها مسؤولياتٌ حدودية وعسكرية، فإن مصادقتها قد تؤمن ضمانات حمائية آقلية الطابم، وربما تنموية إيضاً.

وبالمعنى نفسه يجوز التمييز في الموقف الاسلامي. ذلك أن شهادات شخصية، لفلسطينيين ولبنانيين، كُتبت على أثر حرب 1948 تقطع بسوء المعاملة التي لقيها الفلسطينيون اللاجئون إلى لبنان، من المسلمين قبل المسيحيين، ولئن استحال وصف المعاملة اياها بأي نعت «قومي» أو «أخوي»، غدا من الواضح استخدام ذريعةً في التنازع الأملى مم «شركاء العيش المشترك».

بيد أن الذريعة، بما تنطوي عليه من مبالغة ومزايدة غير مسؤولتين، لا تلغي قابليتها لتصديق زعمها الذي يستمر ضخّة بلا انقطاع، كما يستمر رفده بالمد الإيدولوجي الذي توفّره الترسانة القومية، مثلما يوفّره تاريخٌ أهلي مديد من محاذرة المختلف والمغاير. وهذا مُجتمعاً يصحّ في علاقة الاسلام اللبناني بالفلسطينيين من جهة، وباليهود من جهة أخرى،

وما بين الذريعة وتصديقها، تخوف عادل ارسلان في شباط (فبراير) 1945 من اتصاد مسيحي لبناني مع «اليهود»، وحدّر من أن الأخيرين سيكونون «سادة لبنان فيستولون على تجارته واقتصادياته، ويحولون دون انتفاع بسورية وانتفاع سورية به، معتبراً أن «حكومة فرنسا اليهودية التي كانت برئاسة بلام كانت تحبّد هذا المشروع اليهودي بحذافيره». ولم يحل انقضاء ثماني سنوات على الاستقلال و «العيش المشترك» الاسلامي – المسيحي، دون تكراره التحذير. فكتب في 13 ايار (مايو) 1951 يشكو من أن «بعض ذوي الشائن» في لبنان، «لا يردعهم شيء عن خدمة اليهود حبأ بمالهم» (60).

وفعلاً ناقشت الدوائر الصهيونية العلاقة بالسيحيين اللبنانيين، وامتد النقاش والتداول ليطولا امكان القيام بمشروعات اقتصادية مشتركة بعد قيام الدولة اليهودية. ويدرجة متفاوتة استجاب مسيحيون بارزون في مواقعهم الدينية والسياسية والثقافية كالبطريك الماروني أنطوان عريضة والرئيس إميل إنَّه وجورج قرم والفرد نقاش وتوفيق عوان، فيما ظهرت في هذه البيئة أفكار موازية عن «فينيقية» لبنان، وصولاً إلى تقولات شبه عرقية عن «اتفوق السيحي – اليهودي» (<sup>79)</sup>، على أن ما أسمته لورا زيتراين إيزنبرغ «عدو عدري صديقي» هو ما تحكم بالعلاقة، التي لم تُقيض لها الحياة، بين هؤلاء المسيحيين واليهود الصهاينة، وذلك بعيداً عن أي موقف محدد من اللاسامية، وذلك بعيداً عن أي موقف محدد من اللاسامية،

إلا أن المدى الخرافي الذي يمكن أن تبلغه الذرائع، والمستوى التمثيلي الذي يمكن أن ترتقي اليه مدفوعةً بالعوامل المذكورة أعلاه، هما ما كان عادل أرسلان تعبيراً صارخاً عنهما. فهو شاعر ولغوي وأمير من اريستقراطيي لبنان، شقيقه شكيب، الكاتب والشاعر الذي انخرط في السياسات الإسلامية على مدى العالم الإسلامي، وقريبه مجيد، أحد الزعماء التقليديين للطائفة الدرزية اللبنانية. وقد درس عادل في الاستانة وأختير نائبًا عن جبل لبنان في «مجلس البعوثان»، أيام الحرب الأولى، واشترك في تأسيس الجمعيات القومية العربية السرية في الأستانة، كما كان سكرتير أبرزها «الجمعية القحطانية». وعادل، إلى ذلك، أحد المقربين من فيصل في دمشق، ورئيس ديوان الأمير (فالملك) عبدالله في الأردن لسنوات ثلاث. وهو من قاد اقليم البلان في «الثورة السورية» للعام 1925. وأقد «أمير السيف والقلم». وفي طور لاحق مثل سوريا في الأمم المتحدة، كما تولًى وزارات الدفاع والخارجية والتربية فيها، فخدم عهوداً عسكرية بينها العهد الانقلابي الأول لحسني الزعيم.

أما مذكراته فأهميتها الأخرى أنها تواكب جميع مراحل المسألة الفلسطينية، لكنها أيضاً تربطها بأحداث اقليمية ودولية أوسع، فتشير، بهذا، إلى رؤية كاملة للعالم عند صاحبها، ولأنها مذكرات شخصية كتبها أرسلان لنفسه أساساً، فإنه قال فيها ما كان، ربما، ليتداركه في عمل آخر، مكتوب ومُعدُ للنشر أصلاً.

ولا يتردد عادل، وقبل عقد ونصف العقد على قيام دولة اسرائيل، بكتابة هذه القطعة الفانتازية عما «حدث» معه يوم 12 كانون الأول (ديسمبر)1934:

«سفري من تريستا على الباخرة «ايطاليا» إلى يافا. على الباخرة نحو ثلاثماية مهاجر يهودي يقصدون إلى فلسطين. هم دائماً في لعب وفرح ومرح. لم لا؟ خرجوا من بلاد تحتقرهم وتضطهدهم ليكونوا في بالدهم فيها كل شيء. الدخان (التوتن) الذي يباع في الباخرة هو صهيوني يزرعه الصهيونيون وتصنّعه تل أبيب وتُلزم البواخر الطلبانية بيعّه. لا يجسر يهودي، وإن أراد، أن يدخن سجائر غير يهودية، أن يخالف. ولما كانت الشركة الطليانية لويد ترشينيو تكاد تفلس لولا انتقال الألوف من يهود أوروبا إلى فلسطين، فهي تحت أمرهم... لا أظن أن اليهود يدفعون أجرة السفر غالية كما يدفعها غيرهم. باخرة قديمة، الطعام فيها ردىء، والحمّامات وتوابعها مما لا يُطاق...». يكمل روايته في 14 كانون الأول: «ولفت نظرى حلقات من الرجال اليهود تضرب على امراة روسيّة الملامح، أو هي أوكرانية الرأس والعيون تجلس تتكلِّم وهم أمامها كالتلاميذ. ترفع صوتها كمن يلقى محاضرة، وتنظر تارة من إلى يمينها، وطوراً إلى الذين عن يسارها. هي لا تشبه اليهود ولكنى لا أشك في يهوديتها. يحترمها ركاب الباخرة من قومها ويصغون اليها باعجاب. تعرَّضت لي بسؤال في هذا المساء فجرّ ذلك إلى حديث طويل. هي فتاة على جانب عظيم من العلم والذكاء تحمل لقب دوكتور في الفلسفة، ولا تكتم أحداً أنَّها من أركان الصهدونية ودعاتها. ظنت لأول وهلة أني غربي مهتم بالسياسة العربية فارادت أن تعرف أفكاري فخاضت في حديث الوطن القُّومي من طريق الثقافة اليهودية، ولكنها انتهت إلى قولهاً ان فلسطين تعادل بلجيكا في مساحتها، وأن في بلجيكا تسعة ملايين من السكان، وأن اليهود في الدنيا ستة عشر مليوناً ينبغي أن يكون لنصفهم على الأقل وطن يعرفون به... هذا يطابق ما قاله الزعيم الصهيوني في جنيف لاخي (شكيب أرسلان) ولإحسان بك (الجابري). بعد هذه المقدمة الطويلة لم أر بداً من مناقشتها وقد هممت بذلك، وإذا بها قد تركت السياسة قبل أن تسمع جوابي، وانتقلت إلى التغزل بشمّري... الابيض، وبتحقيق هويتي، ودُهشت عندما فهمت أني عربي لكنها ظلت تنظر إلى شمري... وتقول المنافذة المنافذة المنافذة في الجامعة العربية في القدس... فأين كل هذا من التعلق فلسطين لتدرس الفلسفة في الجامعة العربية في القدس... فأين كل هذا من التعلق بهذه الخيطان البيض؟ و (8).

واذا كان لحلل نفسي أن يرى في الكلام أعلاه تعبيراً عن خوف الفحولة من خصائها وعجزها، ومبادرتها إلى طمأنة النفس بالمقبولية والاعجاب، فصاحب الكلام تنعكس في كلامه أبعاد عدة. ذاك أن أرسلان، الأمير الدرزي، يدمج انهيار طبقته الاجتماعية وتراجع طائفته الدينية، في الموقع الذعاعي الذي نفتت الله وأمنّه والقضية التي يحامي عنها حيال الغرب. فتزعمه جماعة محلية، يناهز ضلوعه في السياسات العربية، الاأن الزعامة الأريستوقراطية على قاعدة ملكية الأرض والجاه الموروث، كانت يومذاك تضمر ويذري مراها السياسي لعسالح النوى الحديثة والراسمالية، ذات اللون المسيحي، في جبل لبنان (ق). أما الطائفة الدرزية فكانت أصبحت معقلاً للمحافظة والانكفاء، بعد صدها التحولات التي شرعت الحداثة الراسمالية توجدها الهرن الماضى(ق).

وهذا مما يفسر هجاس أرسلان بمكافحة اليهودية واليهود، بوصفهما رمزاً متقدماً واقتحامياً للعالم الجديد الزاحف الذي يتهدد عالمه المتقلص. ولئن «جاز» أن يقال في «اليهود» ما يصعب قوله بالصراحة نفسها في المسيحيين، وفي بعض الأخلاق والقيم الحيثة، فإن الصهيونية بذاتها كانت تحض على الجهر والإفشاء. فهي عدوانية حيال عرب فلسطين، لكنها أيضاً بنية هرمية حديثة، قاعدتها وقيادتها طبقة أوروبية متوسطة لا مكان فيها للأمراء والوجهاء و«أهل السيف والقلم». أما إنجازها فيتحصل بالعمل اليدوي قبل الذني، وليس باي أصالة أريستوقراطية أو دموية مزعومة.

هكذا بدا الواقد الجديد استفزازاً يملا الفضاء كله. وفعلاً لختار أرسلان، بين ما اختاره، طريقة في مكافحته لم تخطر في بال معظم اللاساميين. فإذا درج الأخيرون تقليدياً على ربط الماسونية باليهودية، وهو ما فعله في مناسبات أخرى، فإنه سبق له أن رأى في الماسونية مجالاً لخدمة العروبة وتخليص الشرق «على الاقلى»، من نفوذ اليهود، واذا كان الكثيرون من مجايليه ومشايعيه انتسبوا إلى الماسونية لأغراض «علمية» و«تنويرية» وووطنية» متواضعة، فما من أحد منهم حدّد بهذا الوضوح غرضه القومي من الانتساب، وما من أحد منهم، على الارجح، رقي إلى الدرجة 33 فيها(11).

وعلى طول الخط كانت الاحتقانات والخاوف ماخوذةً معاً، تقود الأمير اللبناني إلى إصدار احكام عُظامية وتآمرية، يصعب النظر إلى فائدتها الا في حدود الدلالة الشخصية والاجتماعية للاعقلانيتها. فاليهود، في 1934، يملكون وسائل الدعاية من صحافة وراديو وسينما في الولايات المتحدة، و«لا يستطيع أن ينشر اكبر العلماء حقيقة تاريخية أو عامية اذا كانت مخالفة لمسالح اليهوده، وكذلك الحال في انكلترا وفرنسا حيث لهم السيطرة على الصحف والإحزاب. أما في ألمانيا نفسها فقد عجز هوغو شتينز «الألماني الوطني عن مقاومتهم بواسطة سبعين صحيفة كان يملكها في برلين وغيرها (...) ولولا الوطني عن مقاومتهم بواسطة سبعين صحيفة كان يملكها في برلين وغيرها (...) ولولا المتالريون كانت لهم صحف ألمانيا كلها إلا الكاثوليكية». أبعد من هذا أن «يهود أميركا ومما يدل على أن للمركيز ردينغ [نائب الملك، اللهودي بحسب ارسلان] ضلعاً في قضية ومما يدل على أن للمركيز ردينغ [نائب الملك، اليهودي بحسب ارسلان] ضلعاً في قضية عن مساعدة عرب فلسطين». وهو يكتشف في 1935، أن اليهود السوفيات «استولوا على عن مساعدة عرب فلسطين». وهو يكتشف في 1935، أن اليهود السوفيات «استولوا على المناد سياسة روسيا الخارجية»، لكن اليهود، في 1938، «يعقدون مؤتمراتهم في الصين ودي الولايات المتحدة لتدبير أمور الصين ومقاومتها لليابانيين، وهم الذين يدبرون الامور بين الصين وروسيا الشيوعية»، علما أن العام الذي تلا وشهد توقيع معاهدة التصاليني – الهتلري، حول اللاسامية في الاتحاد الموفياتي إلى سياسة أمر واقع.

لكن الحرب العالمة الثانية عند أرسالان، واستناداً إلى وثائق آلمانية رسمية، «توضح استيلاء اليهود على زمام الأمور في واشنطن وتحريضهم على الحرب». وهو يستطرد في سيناريو للخيال العلمي: «كان الوزير اليهودي الأميركي مورغانتو والوزير اليهودي الابتكنيزي هور بليشه والوزير اليهودي الفرنساوي ماندل والوزير اليهودية الخفية هي بتينوف، في مقدمة الساعين لايقاد نار الحرب في أوروبا. لكن القوى اليهودية الخفية هي التي توصلت إلى النتيجة المطلوبة، محفل اليهود الماسوني في انكلاره واللجنة اليهودية العليا هما مصدر الأعمال السياسية التي انت إلى الحرب، في خريف 1938 كان المستر دف كوبه يخطب في باريز محرضاً على الحرب، وكان البارون روتشيلد يتولى تنظيم الاجتماعات التي يخطب فيها الوزير الانكليزي الذي استقال من وزارة تشميرل لأنها لم الاجتماعات التي يخطب فيها الوزير الانكليزي الذي استقال من وزارة تشميرل لأنها لم يتريد الحرب، في فرنسا لم يحرض أحد على الحرب تحريض الكاتب المعروف باسم يرتيناكس المستعار، ومدام تابولي، وكلاهما كان في خدمة اليهود، وكذلك شركة هافاس

ولئن جزم أرسلان، في أواخر 1947، بأن «ملك رومانيا الشاب يريد أن يتزوج بامرأة بوربونية لا بمومس يهردية كما فعل أبوه»، فإنه لن يستنكر، بعد عامين، دخول ثلاثة من الأغرار الدمشقيين كنيساً لليهود السوريين ورشقهم بقنابل أودت بـ 14 قتيلاً منهم وجرحت 20، بل يستنكر اهتمام الناس بهذا العمل كما لو أنه «وقع على قرية عربية في فلسطين»، مستنتجاً أن «الشعوب ليست سواء والتفاوت بين العرب واليهود يزيدني اعتقاداً أن العرب واليهود ليسوا من أصل واحد كما يزعم أكثر المؤرخين».

وعلى هذا النحو تنتشر مئات الأحكام الذائعة الصيت في الأدبيات اللاســامية على ثلاثة مجلدات تنوف عن آلف صفحة، وتمتد ما بين الثلاثينات والخمسينات فلا ينجو من مفاعيلها بلدِّ أو حدث<sup>(42)</sup>، كما لا يشدُّ فيها إلا ثلاث عبارات بالعدِّ والحصر<sup>(43)</sup>،

# العلايلي، فروخ وخالدي

والحال أن تعرف القارئ العربي إلى الكون من خلال ما خَلَف عادل أرسلان، يوفَر صورةً كالحةً عن مكان لم ينشأ إلا بقصد الدسيسة والمؤامرة اليهوديتين. وهذا الزاد «المعرفي» في فهم العالم، لا يفضي إلاّ إلى العزوف عنه. بيد أنه عزوف لا يصح في دعوات اقتصامية للعالم حملها قوميون عرب لبنانيون آخرون، كان عبدالله العلايلي أبرزهم. فالشيخ المسلم السني كتب ما كتبه في 1941 مفترضاً للعرب قدرةً هائلة على التدخل في المجرى العالمي وانشاء أمّتهم.

على أن العام 1941 هو السنة التي كان فيها الآلمان النازيون يتقدمون وينتصرون، 
بينما كانت اللغة القومية الشوفينية لا تزال تتربّع على عرش الكلام السياسي، هكذا قضى 
العلاليي بان «الآلام والآمال تتوب دماءً تجري في عين المجد الشاخصة»، فيما «النفس 
العربية» خالدة «خلود الأبد»، ولمن تحدث ميشيل عفلق عن «خلود» الامة العربية، فإن 
العلاليي ذهب خطرة أبعد في الخطابية والاسلبة كما في التعيين العنصري، فتحدث عن 
العرق العربي الذي استطاع «ان يغرض طباعه وعاداته ومقليته ولغته على العروض 
الاخرى التي لم تعد صلتها بقديمها المتناهي إلا كصلة البشر بادمهم».

وعلى هدي هذا «التحليل» يتقدّم باقتراح لا يسع أياً من «العروق» الأخرى أن ترفضه: ف- «نحن في الوطن العربي نجمع عدة عروق ثانوية لسلالة واحدة، وبما أن أقوى عرق في مجموعتها هو العرق العربي فيجب إذاً جعله قاعدة للقومية والمناداة به وحده». وبعد أن يستشهد العلايلي بعد الغني العريسي في اعطائه الأولوية للعروبة على الاسلام، يخلص إلى أن «كل تجمع ملّى أو عنصري [عند غير العرب] يُعتبر جريمةٌ قومية».

بيد أن «الداء القومي الفظيع» الذي هو التنوع، يستدعي، منه اقتراحاً شفائياً من طبيعة عملية بحتة. و«المداواة» هي أن «يُعمد إلى توزيع التجمعات بتبديل السكان، واليهود بدل أن يتجمّعوا في فلسطين يُنكُرون في بلاد العرب بحيث يتسنى لهم أيجاد تجمّع في اقليم ما أو منطقة ما. وكذلك العلويون يُنتُرون في بلاد العرب، وكذلك الاشوريون ومن الشبههم ممن يشكل اقلية تورث تنبئباً وتكسراً في الروح القرمي». ويضيف، معرفاً باقتراحه السابق حول توزيع السكان ومتجاوزاً إياه في آن معا: «عوالق طفيلية. واعتقد أنه لن يتسنى أيجاد الكيان القومي مع هذا الداء الاجتماعي الوم، «عوالي الا بإحدى وسيلتين: ترحيلهم، وهذا ما عمدت إلى تطبيقه الدول حتى اليوم، وكذا المائية من المعكن في جهات المتائية تضعف من شوكة تجمعهم وتجعلهم اكثر ميلاً إلى الذوبان في البوتقة القومية» (49).

والعلايلي الذي جمع رومنسية اللغة العفلقية إلى تعويل الحصري على اللغة، فكان أول كتاب له دمقدمة لدرس لغة العرب» (1938)، بلغ في عمله هذا، ددستور العرب القومي»، حداً من التصوّف القومي، فضلاً عن العدوانية، لم يبلغه إلا أنطون سعادة (<sup>65)</sup>. فهم، مثلاً، خص دمقام الزعدم، مفصل كامل من كتابه، حيث أن «الوطن وسياسته مهام نتصل بصفة قداسته [قداسة الزعيم]، فلا تسلَّم إلاّ لأيدي أولئك الذين هم أوعية حقيقية للقداسات الوطنية». أما الجماعة القومية فلا تقوم لها قائمة من غير أن تضع أمورها «بيد زعيم قوى:(<sup>66)</sup>.

على أن الفارق بين العلايلي وسعادة يكمن في تماسك الموقف العنصري عند الثاني انحطاطاً به إلى السوية البيرلوجية تبعاً للتقليد المسيحي – التبشيري والحداثي بالمعنى التنظيمي البحت للكلمة (<sup>47)</sup>، وهو ما لم يتوافر للشيخ اللبناني الذي أضحى تالياً داعية تحديث لغوي وديني، كما غدا من «أنصار السلم» ومن أصدقاء الشيوعيين اللبنانيين، على التباس معانى هذه الصفة الأخيرة.

أبعد من هذا، وحيث يصير عدم التماسك مدعاةً للدهشة، أن العلايلي وضع في العام نفسه، 1941، كتاباً آخر يحكمه موقف مختلف تماماً من التعدد والاختلاط واليهود في التاريخين العربي والاسلامي. ففي تعريف بديانات ما قبل الاسلام، نقرا التالي: «اليهودية: هي ديانة سماوية اعترف بها الاسلام وعني بدرسها، واختصها القرآن بطائفة من الآيات. هي هذا ينلنا على عظم أثرها في العرب، وأنها كانت أكثر سيطرة من سواها واكثر تأثيراً. ولعل السبب في تغلغلها بسرعة وقوة في محيط العرب يرجع إلى انها سامية كل السامية، فوقع العرب فيها على ما يعبر عن تصوراتهم الدينية، ولذلك وجدت إلى نفوسهم مجازاً عرضاً. وقد أثر انتشارها في عقلية العرب تأثيراً كبيراً، إلى حال أرقى في ادبياتهم العامة، وهذا نقل العرب من حيث يشعرون أو لا يشعرون، إلى حال أرقى في مجال التصور

لكنه لا يلبث أن يخطو خطوة أشجع في مراجعة الاجماعات القومية، إذ يتناول، بين «نزعات التطرف في الاسلام»، السبئية، بوصفها «نحلة تنتسب إلى شخصية غامضة كل الغموض، حتى عُدَّت شبه تاريخية، وهو عبدالله بن سباً، والرواة يختلفون فيه، إلا أنهم يُجمعون على الدور الذي لعبه، وأكثرهم يذهب إلى أنه يهودي من صنعاء قدم الحجاز ودخل في الاسلام كما دخل غيره من اليهود. وقد ابتدع للعرب قضايا شغلت الأفكار وأقامت المجتمع العربي وأذكت فيه الثورة، ولعله الشخص الذي نظّم تعاليم الثورة وأعطاها شكلاً منسَّقاً مهذِّباً". ولا يكتم تعاطفه مع بن سبا، فيقرر «أن برنامجه في قسميه، اللاهوتي والاجتماعي، كان مقتبساً من ديانات عدة وبالأخص في القسم الاجتماعي، إلا أنه سبكها على شكل لا تتنافى به مع روح الاسلام. فهو صاحب فلسفة دينية مقتَّسة. وقد أثَّر أيضاً في الخوارج». وقاد حزب الشعب الذي «كان يجمع جمهور العرب الذي أحس بعدم صلاحية الوضع الراهن للمجتمع، وأن الاصلاح ينبغي أن يمس كل شيء (...) وكان أكبر شخصيات الحزب الشعبي في الشام أبوذر الغفاري...»(48). ومن دون أن تتبدد الدهشة كلياً، يبقى أن تعدد المصادر الغربية ووقوعها على أرض رخوة، هي العلايلي في هذه الحال، قد يفسر أن بعض أسباب التهافت. فأعمال المستشرقين لا بدأن تكون المرجع الأساسي لكاتب التاريخ، فيما العواطف الأولى ومعها مصادر القومية الأوروبية هي مرجم الكتابة القومية والسياسية. وربما وجدهذا التفاوت ما يعززه في التركيب اللبناني نفسه، حيث يسير التنافس السياسي مع المسيصيين مع المباهاة الثقافية والحضارية، فيمسي المطلوب تقديم البرهان على أن الصراع مع الغرب في السياسة ليس قطيعةً مع أفكارهم. وهذا، كما قد يتراءى لصاحبه، يقرّى الحجة القائلة بمصارعة الغرب لأنها تتقدّم مصحوبةً بوعى له ولطرائقه، وباستعداد إن لم يكن دائماً للنهل منها، فللاستعانة بها<sup>(9)</sup>،

مع هذا فالمقاصديان (60) اللبنانيان، والاسلاميان الضالعان في المساجلات الطائفية اللبنانية مع الموارنة، مصطفى خالدي وعمر فروخ، لم يؤخذا بالتفاوت السياسي – الثقافي حيال الغرب على ما فعل العلايلي لهذا السبب أو ذاك. وإذا كنا رأينا محمد عزة دروزة يجدد التأويل المسيحي والتبشيري اللاسامي للعالم، فإن خالدي وفروخ يسحبانه على النطاق الثقافي، فيبكران، مع آخرين، في تأسيس الوجهة التي عرفت لاحقاً بنزعة مناهضة التستشراق.

غير أن هذه الوجهة شرعت تعم لبنان المسلم. فسنوات الصعود الناصري التي بدأت أواسط الخمسينات، انعكست على البلد المنقسم طائفياً انعكاساً حاداً. فإذا جاز أن التباهي الثقافي على ارضية مشتركة، كان مطلوباً في السابق، بل كان شرطاً من شروط النزاع السياسي، فإن الصورة التي تصورت بها الظافرية الناصرية، وانفجار «السيل الوحدوي» الذي لا سبيل إلى وقف، الغيا تلك الحاجة السابقة. لقد اكتملت شروط جديدة للمنافسة مع المسيحيين في الوقت الذي راح المتنافسون يتعرون من كل أثر للخارج فكراً وثقافة، إذ رديم الناصرية وانتصاراتها تامين ناجزين.

وانعكس هذا، في ما انعكس، في المركة التي خيضت ضد مجلة «شعر» التي رأت إلى نفسها صوت دعوة إلى الحداثة والتغيير التعبيري.

فقي عددها الأول، شتاء 1957، اضطرت المجلة المذكورة لإيضاح بعض مواقفها من مسائل مطروحة:

ووجد شعراء العربية في انتفاضة الجزائر والعدوان على مصر حافزاً للانتاج، إنما عدالة قضية ما والتحمس لها قلما يكفيان للابداع الفنى. الموهبة المتحضرة هي كل شيء (...) سنظل هذه حال شعرائنا ما لم يدركوا، بهذا الصدد، أن قضية الجزائر لا تتجزأ، وأن صراع الشعوب العربية من أجلها لا ينفصل عن صراع سائر الشعوب». ومن باريس كتب مؤسسها يوسف الخال في 1960، وكانت العام الثاني من عمر الوحدة المصرية \_ السورية التي أشعرت المسيحيين اللبنانيين بالخوف، مساجلاً الاديبة العروبية سلمى الخضراء الجيوسي: «لا أوافق على سياسة الحكومة الفرنسية في الجزائر، ولكنني أحب باريس. باريس أجمل مدينة في الدنيا». لكنه مضى مؤكداً أن له رأياً شخصياً «لا جماعياً» في أمور التاريخ والوجود، وهذا «فوق كل قومية». وفي السنة نفسها، كتب أدونيس مقالاً حاداً ينتقد فيه «الروح العربين السائدين(50). والثقافة العربيين السائدين(50). وشعوم، جنبلاط وشرارة

على أن «شعر» التي أرادت الدفاع عن موقع قدم للثقافة الغربية، بالطريقة التي فهمتها، لم يكن في وسعها أن تشق أي طريق وسط ما يشبه الإجماع على الرجوع الحصري إلى ما «عندنا» وفي «تاريخنا»، والإقتصار على ذلك.

فمحمد جميل بيهم الذي كان في العشرينات، وبمقاييس ذاك الزمن، من متنوري شبان «الثورة العربية الكبري» (<sup>63</sup>، إذا به في 1957، يتخلى عن التراث الذي ربطه كقومي عربي مبكر بالرواد القوميين المسيحيين، ممن تاثروا، على نحو أو آخر، بالبرو تستانت وتعليمهم. وفي تحوله هذا، أسس وقاد عداً لا حصر له من التجمعات والتكتلات الطائفية الإسلامية المسكونة بمكافحة «الإمتيازات المارونية» في لبنان المستقل.

هكذا بات يعيب على «خريجي المدارس الأجنبية» اخذهم بما ورد في المهد القديم، معتبراً «أن الأميركيين اشـتدت عنايتهم بكتب العهد القديم مذ خفوا للاهتمام بشـؤون الشرق، ومذ أقبلوا على دراسة تاريخه وشعوبه وأقطاره. وما أن عنوا بالاستشـراق حتى أخذت جامعاتهم تاريخ العبرانيين ولغتهم في طليعة ما تهتم به من الاستشراق».

ولا يلبث أن يستشهد بجريدة يزعم انها قالت: «بين الكتب التي تدرسها الارساليات الجنبية كراس بالفرنسية اسمه «الخليقة». وهو يحل محل التاريخ المعروف بالكتاب المقدس، يبدأ بحياة ابراهيم وينتهي بحياة موسى، بعد أن يعدد حياة داود وسليمان وناحوم ويوشافاط ويسا ويعقوب وغيرهم. وللمبالغة في افهام التلميذ متطلبات المعرفة تركز له في هذا الكراس صفحة يملؤها بالأجوبة على الاسئلة. وأدخلت المدارس هذا النوع من الكراريس مادة في صلب الامتحانات الموسعية بحيث أن التلميذة أو التلميذة لا يمكنهما التقدم في صفوفهما أن لم يحرزا نقاطاً معينة من علم هذا الكراس ومضمونة. فيها علمت وزارة التربية [اللبنانية] بامر هذا الكراس؟». وفي تشكيكه بذاك التعليم، وهو تشكيك استقحل في وقت لاحق، اعتبر أن اليهود هم الذين «يرشفون المعرفة [المعتمدة في تلك المدارس] من ينابيعهم». أما تاريخهم القديم فيترجع، عنده، بين حدود ثلاثة؛ الربا والتآمر وتقليد الأخرين (6-5).

لكن في الفترة نفسها، وفي 1956 تحديداً، ظهر صوت لبناني مختلف يصعب التعاطي معه كعينة إسلامية، وإن جاز النظر اليه كعينة على تقلب أحوالَ الفكر والسياسة اللبنانيين تحت وطأة النزاع الطائفي. فكمال جنبلاط الذي بدأ حياته السياسية قريباً من إميل إده و«الكتلة الوطنية» وجماعة الفرانكوفونيين اللُّبنانيين المتحفظين من العروبة والإسلام، كان على عكس عادل وشكيب أرسالان ومثقفين دروز آخرين استغرقتهم العروبة والاسلام. فهو لم يذهب مذهب المزايدة على الموقف الأكثري للسنة العرب بمزيد من توكيده، بل آثر إشهار الوضعية الأقلية التي يمثلها، ورأى في الصلة بأوروبا ضماناً لأقليات لبنان بما فيها طائفته الدرزية التي تلتبس همزة وصلها بالإسلام. وتوحى مواقفه، في بداياته السياسية والثقافية، باعتقاده أن ارتباط الطائفة المذكورة بالموارنة ضمانة لها وطريق إلى توسيع مشاركتها في الحياة السياسية. أما «التقدمية الاشتراكية» التي قال بها آنذاك، فأقرب إلى تحديث كان غالباً ما يرتبط بالمسيحيين وينطوى على نفور من نيزعات الجمود والاستبداد الأكثريين، اللذين كثيراً ما يردان إلى جذور عثمانية. هكذا تجاوز جنبلاط، ولو نظرياً، العقدة الأرسلانية في الحفاظ على عالم الأريستوقراطية المتفسخ، وكان من أبرز المساهمين في «الندوة اللبنانية» التي صاغت محاضراتها بعض أهم أطروحات النزعة الوطنية اللبنّانية ذات اللونين الطاغييّ بقدر من التوتر الداخلي، الماروني والتحديثي في آن.

ومن موقعه هذا، رأى الزعيم والمثقف الدرزي ان السياسة الغربية «خلقت دولة سياسية على أساس ديني عرقي وحافظت عليها بين مجموعة من الشعوب معادية تكاد عقلة جماهيرها لم تتحرر إلاّ قليلاً من طور التجمع على أساس البدائية والصوفية الدينية (...) كان من الواجب حل المعضلة على أساس قومية منفتحة انسائيا، وهي وحدها الوصفة المحكمة التي يمكن الاشارة بها في هذه المنطقة الحساسة من العالم على أساس اتحاد فيدرالي عربي يهودي فلسطيني يفسح مجال ادخال فلسطين ودمجها معنوياً، إن لم يكن سياسياً، في مجموعة بلدان الشرق الادني». وذهب جنبلاط خطوة أبعد في تقديم اقتراحات التخلص من القومنة، بينها:

«\_ تطهير الكتب المدرسية (بواسطة مؤسسة دولية كالأونيسكو) من التعصب والانصراف الوطني الذي تتميز به، ولربما تجدر كتابة التاريخ من جديد، فإنه لا يوجد تاريخ للعلوم يتفق الناس كلهم عليه.

ـ تضفيف وحتى الغاء الأسباب الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تجعل من القومية أداة هدامة للحريات الفردية، وانشاء نقطة خامسة تعني خصوصاً بالضمانات الاجتماعية للأمم المتخلفة اقتصادياً، وتكون برعاية الدول الكبرى المثرية».

بل وصل جنبلاط إلى حد المطالبة، على ما فيها من فجاجة، بأنه «لكي نكون حقاً بشراً علينا أن نتخلى عن كل وطنية، لأن ما نصبو اليه من توحد لا يتحقق إلاً على صعيد حقيقة إعلى»، وينقل عنه ناقده القومي العربي محمد جميل بيهم أنه قال أيضاً: «لا يمكن اعتماد حلول تقضى بطرد أبناء فلسطين اليهود منها لأن أي حل على أساس القومية الضيقة لا بد أن يتجاهل حق الجميع في تحقيق مصيرهم، فالقرمية تقول بحقي وحدي متجاهلة حق سوي»، خاتماً بأن «المحبة تجلب المحبة والعدالة تجلب العدالة» (69) لكن الفترة نفسها كانت تسجل تقاقم الخلاف، بن جنبلاط، ورئيس الجمهورية الماروني كميل شمعون، حيث لعبت سياسات المصالح الصغرى في منطقتهما المشتركة، الشوف، دور المحرك الأساس. وهكذا بدا عكسي ما لبث أن وضع جنبلاط في الحضن الناصري وحوله تالياً زعيماً للأحزاب اليسارية وقوى الاسلام الراديكالي. وما كادت الهدنة المديدة بين الطوائف تنتهي، هي التر تزامنت مع سنوات العهدين الشهابين في الستينات، حتى ظهر جنبلاط زعيماً للتحالف البساري، الفلسطيني في لبنان.

مذاك تحول الكلام في مجرى آخر تماماً، فعاد الوعي الأقلي يعبر عن نفسه من طريق المزايدة على الأكثرية بجرعة فائضة من كلامها ووعيها(60 والشيء نفسه نلمسه عند كاتب مسلم شيعي، لبناني اعتنق مبكراً لونا من العروبة المبالغة . فعبدالطيف شرارة، أبرز المتقفين الشيعة للمرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية، أصدر في 1964، حين كان البعث والناسرية يحددان الإجندة الأيديولوجية للمشرق، كتاباً بعنوان «الصهيونية جريمة العرب الكبرى». وقد أضيف هذا إلى سلسلة الكتب الكثيرة التي شرع بوضعها في 1947. وكان اللاقت فيها وفي صاحبها سعة الاعتمام بشؤون التراث العربي والادب والفكر القومي في أوروبا في أن.

فهو كتب عن الحجاج بن يوسف بوصفه «طاغية العرب»، والحجاج هو القائد الأموي الذي لا الموي الذي كتب شرارة عن الذي لإلحاق الهزيمة بالتمرد الشيعي، دك الكعبة بقسوة نادرة. كذلك كتب شرارة عن جورج برنارد شو، كتابته عن «الجانب الثقافي من القومية العربية»، وكانت متابعته باللغتين الفرنسية والانكليزية، فيما أعطاه اهتمامه بحداثية القومية الأوروبية، فضلاً عن استنكاره بعض الملامح الاستبدادية في التاريخ العربي نفسه، نكهة على درجة من التميز عن بعض اقرانه.

بهذا مجتمعاً استأنف عبداللطيف شرارة تقليداً شيعياً لبنانياً يرقى إلى مطالع القرن، مفاده انبثاق المشاعر العروبية من النوى الثقافية والادارية الخارجة عن اسار الزعامات التقليدية، إلا أنها في الوقت عينه، المتحررة من أية مسؤولية حيال تماسك الجماعة الأهلية واستقرارها. ولما كانت الأخيرة شديدة البعثرة والانقسام (50)، فإن «توحيد الأمة العربية» ربما بدا صياغة نظرية مبكرة لتوحيد هذه الجماعة، علماً أن العروبية تلك، والمتحالفة مع البداوة ضد تجمعات السكن المستقر، لم تفعل في الواقع إلا زيادة البعثرة.

ولئن استمر هذا التقليد طويلاً ضد الزعامات التقليدية الشيعية للارياف، وطلبا الاقتراب من حداثية ومدينية (سنية) تجذان في العروبة أيديولوجيتهما، فالبعد الآخر الذي انضوى فيه هو إشهار الحداثية القومية للمثقفين الشيعة، في مقابل ما يناظرها عند زملائهم السنة.

وليس من غير دلالة أن العقد الستيني، حين كتب شرارة عمله المذكور، كان عقد صعود المشروع الاستقلالي للشيعة اللبنانيين بزعامة الإمام موسى الصدر. فهذا الأخير، ولو من موقع لبناني غير عروبي، عبر عن تحولات جديدة في طائفته أبرزها اتساع فئتي المتعلمين وأثرياء المهاجر الأفريقية، وانطلق مطالباً بالاستقلال المؤسسي عن الطائفة السنية. وغني عن القول إن تلك الوحدة المؤسسية التي عاشت في كنف تعريف اسلامي جامع، كانت قيادتها لمفتى السنة، فيما ترك للشيعة الالتحاق والتبعية.

على أية حال، ذهب شرارة في تميزه لدى تناول المسألة اليهودية، في اتجاه لم يجرؤ الكثيرون على الإفصاح عنه بهذا الوضوح. فتبرئته من أنزل المجازر باليهود عبر التاريخ، وصولاً إلى النازية، أمر يلازم الكتاب كله. ذلك أن المشكلة «ليست ايطالية مثلاً، ولا ألمانية ولا فرنسية ولا روسية ولا... أميركية. انها عقدة تتعلق بالبهود ولا دخل للآخرين فيها من قريب ولا بعيد». فاليهودي انما احتفظ بمشكلته هذه «منذ أقدم الأزمان، وكان ينقلها إلى كل مجتمع يحل فيه، ولا يبالي بمرور الزمن حتى تحجر عقله، وأنطوى على حقد دفين على البشرية كُلها، وانصرف إلى الافساد والايذاء والقاء التبعة فيما أصابه ويصيبه على غيره». وإذا كان هذا يجيز اعتبار اليهود ممن «قضي عليهم بختنصر ودفنهم طبطش ومصا وجودهم مدريان»، مجرد «حقد على المضارة والتاريخ والضمير الأخلاقي»، صار من المفهوم أن الانفصالية الاجتماعية اليهودية هي الكامنة وراء نشوء اللاسامية. فالتعصب اليهودي هو الذي أوحى بالتعصب النازي والفّاشي، حتى ان هتار هو بمعنى ما ضحية اليهود لأنهم أسسوا العرقية التي وقع هو فيها. بل، وبالحرف الواحد، إن «خطأ هتلر ليس إلاّ حادثًا طفيفًا نتج عن الجو القدّيم الذي نقله اليهود إلى العصور الحديثة بعد أن تحرروا، وأتيح لهم أن يعيشوا كغيرهم من البشر في أوروبا». أما تعصب اليهود وعدم اندماجهم وتآمرهم على الشعوب، بمن فيها العرب قبل الاسسلام ودائماً، فهو لا غيره سبب كل ما لاقوه من أضطهاد. وذلك طبيعي لأن المشكلة اليهودية أخلاقية لا براء منها.

والصفات التي يلصقها شرارة باليهود واليهودي آكثر من أن تحصى. فهو «مخلوق شاذ شحيح حاقد مغرور، يضمر غير ما يظهر، ولا يبالي اذا اغتنى بأقل قيمة انسانية، أو صفة حميدة، أو يطمئن أحد إلى صحة نسبه أو صفاء أصله أو استقامة سلوكه». واليهود عبيد وهوام وطفيليات ودواب لا تملك أن تعيش إلا في مناخ خاص من القذارة. وفضلاً عن حبكهم الدسائس والمكائد والتخريب، استغلوا تسامح العالم الاسلامي وأوقعوه في شرك الفساد. حتى أن تحريرهم في اطار الحضارة العربية كان سبيلاً إلى تهديم تلك الحضارة. والشيء نفسه حصل مع تحررهم في أوروبا التي أنهارت ولا تزال آخذة في الانهيار.

والكاتب، من ضمن التنميط العنصري الأوروبي الذي ينقله بالعربية، ينقل نظرية أوروبي الذي ينقله بالعربية، ينقل نظرية أوروبية معروفة تسري عنده على أوروبا والعالم الاسلامي، والمؤدي ان ميل المجتمعات الطبيعي إلى التقدم يفرز تحرر اليهود «الذين يكشفون آنذاك عن طبيعتهم، مستفيدين من التحلل الناتج عن التقدم، فينشأ عندها الارتداد عليهم، ويصح هذا حتى في العباقرة اليهود أو المنسوبين إلى اليهودية أو المصللين بها، كأينشتاين وبرغسن ووايزمن وفرويد وبرترائد راسل وجان بول سارتر وه... ج. ولز. فأنت لا تقع على مخلوق يهودي بالغاً ما بلغ من المعرفة والمكانة الاجتماعية والثروة والنفوذ، إلا وهو ينطوى في قرارة سريرته على جذور

هذه المشكلة، ومنه تنتقل بالوراثة إلى نريته من بعده، ويكرر شرارة «الحقيقة» الراسخة التي هي «أن العربي، أياً كان دينه، «يحتقر» اليهودي ولا يكرهه» <sup>(53</sup>.

أما الذي تغافل عنه المُتقفون المُذكورون جميعهم، فليس أقل من محيط يمتد من المكان الذي يصدرون عنه ليصل إلى العالم الذي يفترض به أن يكون المستمع و... المقتنع.

#### هوامش

- (1) محسن ابراهيم. في الديموقراطية والثورة والتنظيم الشعبي. الطبعة 2. دار الفجر الجديد، بيروت. 1962. ص ص. 81 و141.
- (2) عن سهير سلطي التل. حركة القوميين العرب وانعطافاتها الفكرية. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
   1996 من . 84.
- (3) الأعمال الفكرية العامة للدكتور قسطنطين رزيق. المجلد الأول. مركز دراسات الوحدة العربية ومؤسسة عدا لحمد شومان، بدوت. 1994. ص. 19.
  - Bernard Lewis. Semites and Anti-Semites. Norton, 1987, p. 87 & 92. انظر (4)
  - Michael Lind. The next American Nation. The Free Press. 1995. p. 31-32. (5)
    - (6) الأعمال الفكرية... المجلد الأول. ص. 2/ 202.
      - (7) المرجع السابق. ص. 2/ 202 و2/ 203.
        - (8) المرجع السابق. ص. 2/ 253. (9) هذه ما الأقل نظ بقر ناد اس
- - (10) الأعمال الفكرية... المجلد الأول. ص 2/ 214.
- (11) صحيح أن ملّه التسويرية تجد أحد روّالفدها في مسيحية زريق، وما قد يترتب عليها من إحجام عن مواجهة تأثيرات الدين - الإسلام في هذه الحال. غير أن عزوفه عن الدور العام والنشاط التنظيمي والحزيم، كان ينبغي أن يتعكس هو الأخر في اتجاه معاكس.
  - (12) الأعمال الفكرية ... المجلد الأول. ص. 2/ 251.
    - (13) المرجع السابق. ص. 2/ 251.
    - (14) المرجع السابق. المجلد الثالث. ص. 8/ 1326.
      - (15) المرجع السابق. المجلد الأول. ص. 2/ 259.
  - (16) أَنظُر آلمرجع السابق. المجلد الثاني. ص. 7/ 1034. (17) المرجع السابق. المجلد الثالث. ص. 8/ 1110.
- (18) أنظر، مثلاً، المرجع السابق، المجلد الثاني. ص. 6/ 731 و6/ 820 و6/ 823 و6/ 896. والمجلد الثالث. ص.
  - (19) المرجع السابق. ص. 9/ 1576.
- (20) المعلومات من مقالة بيان نويهض الحوت. محمد عزة دروزة الشاهد والمفكر والمؤرخ من خلال مذكراته السداسية. في قمجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 31. صيف 1997.
- (21) ناجي علوش (تحرير). مختارات قومية لمحمد عزة دروزة. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. 1988. ص. 87. (22) المراس المراس و 25.
  - (22) المرجع السابق. ص. 350. (22) المرجع السابق. ص. 350.
  - (23) أخطر من هذا أن آعادة الاصدارات، وزيادة الصفحات، توحيان بترد يتجاوز الكاتب إلى القراء. (24) ناجي علوش (تحرير)... سبق الاستشهاد. ص. 65 \_ 769.
- (25) المرتبع السَّابِق. صَّ. 877 وَ 686 و 676. كتبُّ دروزة في 1959 واصفاً أحداث العنف التي شهدتها فلسطين خلال التصف الثنائي من الثلاثينات، متوققاً عند ما فعله المسلحون العرب بما يصلح الى يكون وثيقة ادائلة للذين أو الدائلة عهم: الأعمالية نيزون تما أسيب، معمم الهيود، في الليل والنهار، ويطلقون الرصاص والقدائف، على الأفراد والسيارات، ويشعلون الشار في الدور والحرائية ويقائل المي المي في قلوب سكانها، عنى صال مولاء حيثنا يودف في تل أبيب جماعة تلبس المغلل والكوفية بمراقضون مذعورين خالفين. وكان هذا حال طهريا التي كان أكثر سكانها بهوداً، وقد دخلها للجاهدون فقالوا وجرحوا نحو مثة من الهيود، ودمروا وحرقوا كثيراً مَن حوانيتهم دوروجه وخرجوا كما ذخلوا مهليان مكبرين..، المرجم نصه. ص. 185.

- (26) جمال الشاعر. سياسي يتذكر ـ تجربة في العمل السياسي. رياض الريس للكتب والنشر. 1987. ص ص. 43 ـ 43.
  - (27) أنظر حازم صاغية. أول العروبة ـ تخلي الأكثرية وتولي الأقلية. دار الجديد، بيروت. 1993.
- (28) أنظر سهير سلطي التل. حركة القومين... سبق الإستشهاد. ص. 53، وكذلك باسل الكبيسي (تعريب نادرة الخضيري الكبيسي). حركة القومين العرب. مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت. 1985. ص. 81.
- (29) أنظرًا لَّحْمد بدراًن. الاتجاه الوَّحدُوي في فكر أحمد بدران. المركز العربي للأبحاث والتوثيق، بيروت. 1996. خصوصاً الفصل الثاني .
- (30) أنظر علي ناصر الدين. قضية العرب (ط 3). منشورات عويدات، بيروت. 1963. ص. 121 مثلة. (الطبعة الأولى التي صدرت في 1946، كانت عن قدار العلم للملايين)، واقع الحال أن ناصر الدين كانت له تأثيرات أخرى في ما يتصل بموضوعنا. فهو شدد أيضاً على اللخية، كما ساهم مع أخرين في تضبيق مفهومي والجماعة، و والأمة العثمانين، بمعادلته للتكررة وشبه الحصرية بين اللعرب، وبين المسلمين والمسيحين، وحدهم، أنظر ص. 143، و152.
  - (31) أنظر ب. حركة القوميين... سبق الاستشهاد. ص. 61 ـ 62.
    - (32) المرجع السابق. ص ص. 67 ـ 70.
- (33) يوجز أحد أبرز منظّري الفاشية الإيطالية، جيوفاني جنتيل، هذا المبدأ بقوله: قحين، في احدى المناسبات، كانت الفاشية تعلن برنامجاً، هدفاً، تصوراً، لكي يصار إلى إدراكه في العمل، فإنها لم تكن تُتردد في التخلي عنه حين يكتشف في المارسة أنه غير كاف، أو غير متماسك، مع مبدأ الفّاشية (...) فما من فكرة لها قيمة ما لم يتم التعبير عنها في العمل (...) إذن، هل الفاشية «مناهضة للثقافة» على ما اتهمت غالباً؟ إنها بصورة بارزة مناهضة للثقافة، وبصورَة بارزة ماتزينية، هذا اذا عنينا بالثقافة طلاق الفكر والعمل، المعرفة والحياة، العقل والقلب، النظرية والمارسة؟». عن Carl Cohen (ed.). Communism, Fascism, and Democracy-Theoretical Foundations. second ed. Random House. 1972. p. 340 في ما خص التخلف الثقافي للحركة، فقد وجد ما يعكسه في تأخر ظهور العمل الكتابي الأول الذي أريد له أن يصيغ نظريتها إلى 56 1ٌ. يومها صدر كتاب امع القومية العربية الذي ألفه الفلسطيني \_ السوري الحكم دروزة (قريب محمد عَزة) والعراقي حامد الجبوري، من دون أن يضيف شيئاً إلى المتعارف عليه في أدبيات القومية العربية، وفي الميل إلى اخراج "القومية، و«الأمة، من القرن التاسع عشر ومدهما على نطاق زمني مديد. واللافت في الاسمين اللّذين صاغاً بدايات البلورة النظرية للحركة، أن أولهما (دروزة) ما لبث أن أصدر، ابان غليان الصراع القومي-الشيوعي، كتاب «الشيوعية المحلية ومعركة العرب القومية؟ (صدر عن «دار الفجر الجديد»، بيروت. 1961. وقد أعبد طبعه مراراً في السنوات التالية) الذي تحول أحد مراجع العداء للشيوعية في الأجواء الناصرية والبعثية. أما الثاني (الجبوري)، ففي وقت لاحق انضم إلى البعث وصار أحد وزراء الرئيس صدام حسين، ومن ثم أحد سفرائه، حتى اذا شرع النظام العراقي يتهاوي أ بعد تحرير الكويت، فر وانضم إلى المعارضة. أما كتابهما الذي اعتبر امنهجاً للحركة، فشرح اعقيدًا اها من خلال تقسيمها إلى المداف بعيدة، وأحرى اقريبة، معتبراً أن الهدف القريب الثالث هو القضاء على اسرائيل بالثأر». عن ناجي علوش. المسيرة إلى فلسطين. دار الطليعة، بيروت. 1964. ص. 146. في 1959 أصدرت كتيباً بسيطاً آخر حمل عنوان افي التثقيف القومي، قبل أن تتبنى افلسفة الثورة، لجمال عبدالناصر، وتلحقه سريعاً بـ الميثاق، الجمهورية العربية المتحدة.
- (34) منظمة الاشتراكيين اللبنانيين (تقديم محسن ابراهيم). لماذا منظمة الاشتراكيين اللبنانيين؟ (حركة القوميين العرب من الفاشية إلى الناصرية) \_تحليل ونقد. دار الطليعة، بيروت. 1970. ص. 19.
- (35) تفرّعت المجموعة التي حكمت اليمن الجنوبي (السابق) ما أين استقلاله عن بريطانيا، ووحدته مع الشمال، عن احركة القومين المرب، وخلال حكمها للذين تحت اسمي «الجبهة القومية» ثم «الحزب الاشتراكي اليمني»، خيضت حروب رفاق» لا حصر لها، ولا عد الأكلافها الانسانية والاقتصادية. في مقد الحروب لعبت النافسات القبلية دور المحرك الأساسي، وإن وجدت في عالب الأحيان، أعطية إليدولوجية وسياسية تستر بها.
- (36) يوسف إيبش (غفيق). مذكرات الأمير حالداً أرسالان (3 أجزاه). العار التقدمية للنشر، بيروت. 1983. ج1 ص.
  481 . وح. دس 1611. ويكثرو تلعر أرسالان بالمنافضة على عنقارية في قا بينا 1982. ج1 ص.
  أن في اسرائيل ماتي المنافظة عربي تعاملهم حكومتها معاملة الأسري، وفي لبنان لا يرى النواب والوزام بأسا في المنافظة ويماني من المنافظة ويماني المنافظة المنافظة ويماني المنافظة المنافظة ويماني المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة الم

ج3 ص، 1291. وج3. ص. 1293.

(37) النظر (37) Elath Bilahu. Phoenician Zionism in Lebanon in the Early Zionist Imagination, أنظر (37) النظر (38) Elath Bilahu. Phoenician Zionism in Leb (39) و1948. Wayne University Press, Detroit. 1994 أو 1987. وما يتم يتم يتم يتم يتم البريطاني لونغريض البريطاني لونغريض المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين وكونه عامضياً بالقياس إلى سيادة المسلمين وكونه عامضياً بالقياس إلى سيادة المسلمين وكونه عامضياً بالقياس إلى سيادة المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين وكونه عامضياً بالقياس إلى سيادة المسلمين المسلمين المسلمين وكونه عامضياً بالقياس إلى سيادة المسلمين القياس المسلمين المسلمين المسلمين وكونه عامضياً بالقياس إلى سيادة المسلمين وكونه عامضياً بالقياس إلى سيادة المسلمين وكونه عامضياً بالقياس إلى سيادة المسلمين وكونه عامضياً بالقياس إلى سيادة المسلمين وكونه عامضياً بالقياس إلى سيادة المسلمين وكونه عامضياً بالقياس إلى سيادة المسلمين وكونه عامضياً بالقياس إلى سيادة المسلمين وكونه عامضياً بالقياس إلى سيادة المسلمين القياس المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين

(38) ي. إييش (تحقيق). هذكرات الآمير عادل... سبل الاستشهادج 1. ص. 67. هذه الموضوعة لا تني تتكرر، على تعدد الأشكال، في ما يكتبه أرسلان، ففي 23 نيسان 1950 وكانت اسرائيل نشأت واستقرت يعلق على حفلة اسرائيلية في أفقرة: وحلمت انهم اختاروا أجعل اليهوديات وأحسنهن وقصاً لجلس الأحباس وخلب الألباب كما علمت أن النساء المؤطفات في معاداة السرائيل سبعدن من حيث أتين لأفين لم يثبتن البراعة المطلوبة في التجسس. وسيخلفن يهوديات من ذوات الخبرة والتجزبة كيهوديات أميركا والمجر ورومانيا، ج 2 ص. 99.

(39) أنظر حازم صاغبة. تعريب الكتائب اللبنانية: الحزب، السلطة، الحوف. دار الجديد، بيروت. 1991. الفصل الأول.

(40) أَنظَر وضاح شرارة. في أصول لبنان الطائفي ـ خط اليمين الجماهيري. دار الطليعة، بيروت. 1975.

(41) ي. أييش (عُقيق). مذكّرات الأمير عادل... مين الاستشهاد. ج2. ص. 854. (42) توجد العينات الأبرز في المرجع السبابق. ج1. ص ص. 32 و47 و53 و103 و109 و109 و407 و271 \_272

- 2/2 و المصفحة المبارين مرجم مسيحاني به 1. متل مد مدور و دول الوندا ( با ۱۷۷ و ا 272 ـ 272 ـ 273 و 755 و 758 و 769 و 759 و 7

عن إيطاليا في 38 و19 - حيث فبدات تقصو كيما المؤقفين من اليهود في بلادها. يهود إيطال الخالة الدادة كالموهم من أمس من أمس العلم والمرقة، وقد استرجوا بالشعب الطالماقي وهم لا يتكلمون سوى الطلباتية فهم اجمالاً أكثر وطنية من أهل العلم والمرقة، وقد استرجوا بالشعب الطالماقي وهم لا يتكلمون سوى الطلباتية فهم اجمالاً أكثر وطنية من كل يهود أوروبا (س) فقايا تضعيه 1992 القلمون في قوم لا يحتبهم إلا ماجوريههم باكن محية الناس لهمية الناس المحيدة الناس المحيدة المحمد المحتبية المحمدة المتاس لهمية الناس المحيدة المحتبية المحمدة المحتبية المحمدة الناس المحيدة المحمدة المحتبية وما على أعمال مساونها في رفايهم، ج1. من 250 و أعظم الانتظام وتحتبية على مصادل الأنامة للعربية يوما على أعمال مساونها في رفايهم، ج1. من 250 و أعظم الانتظام وتحتبية على مصادل الأنامة للعربية والكانات مصر الخارية متطاهرات مصر وينهون المن رفايهم، حالم المحادلة والمحتبية عنه والألوف من ابنائها يعتدون على الأجانب والكانات وينهون المحيونيين واستكار تصريع بلقور، ح1. من 550 م

(44) الشيخ مبالله العلايلي. دستور العرب القومي. دار الجديد، بيروت. 1996. (صادر أصلاً في 1941). ص ص. 18 و 180 و 151 و 189.

(45) أنظر حازم صاغّية. (الخداثة، و الأصالة، في مختبر محدد. أنطون سعادة نموذجاً. مجلة اأبواب. العدد 14، خريف 1997.

(46) الرجع السابق، ص ص. 176 و222.

(47) أي من هون المضامين الأساسية الأخرى للحداثة: البعد الانساني والبعد القانوني ــالدستوري. (48) الشبخ عبدالله العلايلي. تاريخ الحسين: نقد وتحليل. دار الجلديد، بيروت. ط. 2. 1994. (صادر أصلاً في

1941). ص ص. 74 و 91 و 94 ـ 94 و 129.

(49) رَجَا كَانْ مَغْيِداً أَنْ يَسْأَرُ إِلَى أَنْ العلايلي بَيْنَ حِي بِيُوتِي يعوف بد •حي بيضون؟، هو امتئاد للمنطقة المسيحية الشرقية من بيروت، ويوصف الحله المسلمون السنة بأنهم أقرب إلى المسيحين بعاداتهم، فضلاً عن أن تبادلهم التجاري مهم، وأبناهم يتعلون في مغادارس مسيحية، كما أنهم بقترعون للعرشجين عن المنطقة المسيحية، ووعا كان لهذا العلى دور في التباسات العلايل واحقالات، ومن تم أفكاره.

50) نسبة إلى مدرسة المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت.

(51) الدكتور مصطفى خالدي والدّكتور عمر وورخ النّتينير والاستممار في البلاد العربية ـ عرض لجهود المشرين التي ترمي إلى إخضاع الشرق للاستممار الغربي. للكتبة العصرية، صيداً ـ بيروت. الطبعة الرابعة . 1970. ص

ص. 249\_251.

(52) مَجلة شعر. عدد شتاء 1957. ص ص. 108 ـ 109. وعدد صيف 1960. ص. 132 و 163. وعدد خريف 1960. ص. 1960. وعدد خريف 1960. ص. 1960. ص. 1951. وعدد خريف 1960. ص. 1964. وتشعر المبروة في اهيئة المبروة في الأدب، وضد حملتها عليها تحريفاً المنتاحة المرافقة المبتروة في السياسة و الكلامية والأدب، وضد حملتها عليها يحمية أنها طميعية وأنها المتناحة المربقة، وإنها التنكرة للاتفاقة المربقة، وتنها المنتاحة المربقة المبتروة والما المنتاحة المربقة، وتنها المنتاحة المربقة المنتاحة المربقة المنتاحة المبتروة على تهمة القومية المناحة المربقة والمنتاحة المربقة على تمامة على تهمة القومية المدروية ودنت العمل الانتقادي ولادستوريته، ومضت مؤكدة على عروية انسانية منفتحة. أنظر عدد ربيع 1962.

(53) أنظر محمّد جُميل بيهم. العهد المخضرم في سوريا ولبنان 1918 ــ 1922. دار الطلبعة، بيروت.

(54) محمد جميل بيهم، الغربة والشعوبياتُ أفديثةً، مطابع دار الكشاف، بيروت. 1957. ص من. 1916 و147 و148 و119 - 156، بعد سنوات قلبلة اصدر بيهم كتابًا عن المرأة العربية فعزا تدهور وضعها إلى تمكين غير العرب، في عصر الانتطافا من شؤون العرب، أنظر محمد جميل بيهم، المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ الرأة دار الشر للجامعين، بيروت. 1962، القصل العائم خصوصاً.

(55) عن محمد جميل بيهم. العروبة... سبق الاستشهاد. ص ص. 112\_117.

(56) في 25 حزيران (يونيو) 1974 نقلت صحيفة البيرونه البيرونية ما دار بين كمال جنبلاط لدى زيارة له إلى دمشق والرئيس الأسد مصحوباً بوزير خارجيته وقادة البحث، فحين قال أحد السوريين، أن العرب اليوم يتذرون مثل إيناء على جنبلاط بأنه على الأقل كان أنقذنا من الصهاينة، ونصح بعدم أخد مواقف حادة ضد النازية، مستشهداً، بدراساته قول أن عدد اليهود الذين قتلهم النازيون ثم تضخيصه كثيراً، وأن هناك مجموعات ضخفة منهم تكتب من الهرب من المانياً.

وإذا كان ثمة من يشك بهذه الرواية، فللوكد أن جبيلاط أصدر، بعد سنوات قليلة، كتاباً عنصرياً عن المرارنة والعلويين، إيان خلافه مع الحكم السوري عشية اغتياله. الكتاب أصدرته في باريس مجلة الواطن العربية)، الموافقة من بغندان بمنوان أهده وصيتي ، كلك قال ان الواضم النصوفي في باريس مجلة الواطن العربية الما للموافقة محسن الموافقة مجر ثلاثهم وأسلم ثلثهم الثالث. وقد شهد بصحة القول معاونة آثاداًأثا، والوزير اللبنائي لاحقاً، محسن دلول اللبي استدرك الكتبا كانت من التعابير أو الأقوال أو المالفات أو الثكات...، أنظر حوار خسان شريط المحاصة على محمد في محمة المواصفة في 10 أقد أصراب 1967 . حيدير باللكتر أن صحاب نظرية الأناث الملاقة هي محمد في وقد 18 الموافقة على الموافقة المقدم، الذي محمد في وقد 18 المؤدن المراقة على الموافقة الموافقة المؤدن المنافقة المحاصة المؤدن الموافقة المؤدن ترخيل المناف وتصير الملك الموافقة من عدم معاملة على 1968 المنافقة المحاصة المعاملة المؤدن المنافقة المالة على المحاصة المؤدن المنافقة المعاملة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المؤدن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المؤدنة في بلاده بقتل ثلث المهود وترخيل المناف وتصير المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافق

(57) أنظر وضاّح شرارة. الأمة القلقة ـ العامليون والعصبية العاملية على عتبة الدولة اللبنانية. دار النهار للنشر، سروت. 1996.

(58) عبد اللطيف شرارة. الصهيونية جريمة العصر الكبرى. دار المكشوف، بيروت. 1964. ص ص. 15 و18 و21 و24\_ 25 و52 و53 و63 و73.





本体体体体体体体体体体体体体体体体

علمية محكمة تعسى بالبحوث والدراسات الإستلامية تصدرعن مجالس النشر العلمي ف جامعة الكويت كل أربعة أشهر

رئيس التعرب الاستاذ الدكتور: محمود أحمث لطحان

# تشتهاعكه:

- حكوث في مختلف العكلوم الإستسلاميّة .
   مراسات قضاي السلاميّة معاصرة .
   مراجعات كتب شرعيّة معاصرة .
- لم فتناؤك شرغتة
- خ تقاريش وتعليقات على قضاياعلميّة .

# الاستداكات:

الأفذاد ٣ دَنانيرة اخل الكويت-١٠ د ولارات المريكية خَارَة الكوَيَّة للمُ سَّسَاتَ وَالشَّرِكَاتُ ١٣ دَيْنَازًا دَأَخُلُ الكَّوِّيتَ دو دولارًا أن نكتَا خَارِي الكويتِ

جت المراسّلات توحتّ ماسم رُنبّ (<sup>ال</sup>

: ١٧٤٣٣ - المرمز الديدي : 72455 المخالد الكوية ماتف: ١٠٥٥ (٨٤ أ. فاكس : ١٠٥١٨٤ تبدالة ، ١٤٨٢٤٨٤ - ١٤١٢٤٨٤ : ٢٢٧٤ داخلي

# أمن الخليج: بين التوازنات الاقليمية والدولية

مراجعة: عبدالحميد بدر الدين \*

صاحب السمو الملكي الفريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

أمن منطقة الخليج العربي من منظور وطني

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبوظبي، 1997

جمال زكريا قاسم

محمد مصلح

مشكلات الأمن في الخليج العربي منذ الانسحاب البريطاني إلى حرب الخليج الثانية مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبوظبي، 1997

مسيرة السلام وطموحات إسرائيل في الخليج

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبوظبي، 1997 لعنكولن بلومفعلا

السياسة الأميركية في منطقة الخليج العربي

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبوظبي، سنة 1997

اكتسبت منطقة الخليج أهمية متزايدة منذ أكثر من ثلاثة عقود عندما تربع النفط على عرش مصادر الطاقة في العالم وأصبح عنصراً حيوياً بالنسبة للدول الصناعية، وتشير المعطيات كافة إلى أن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة مرشحة للاستمرار لفترة مماثلة، إن لم تكن تفوق الفترة الأولى، لعدم توافر بديل اقتصادي من النفط، ولتوافر الغاز في الدول الخليجية بكميات ضخمة، واحتمالات تحوله إلى مصدر يسبق النفط في أهميته، خصوصاً في ظل الاهتمام الدولي بالبيئة.

وبسبب هذه الأهمية التي تشغلها منطقة الخليج، كان الأمن موضع بحوث ودراسات قرى عالمية عدة في الفترات السابقة، وبات يشغل جانباً مهماً من أعمال مراكز الأبحاث التي ظهرت في عدد من دول الخليج، بشكل خاص، وفي المنطقة العربية بشكل عام.

ومن هذه المراكز، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذي أصدر مؤخراً أربعة كتيبات تحتوي جميعها على أقل من مئة صفحة من القطع الصغير لمناقشة أمن الخليج من مختلف الزوايا، وفي علاقته بمختلف القوى والدول الإقليمية والعالمية.

باحث في وكالة الأنباء الكويتية.

ومن بين هذه الدراسات المهمة، واحدة بعنوان «أمن الخليج من منظور عربي» للغريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، قائد القوات المُستركة ومسرح العمليات خلال حرب تحرير دولة الكويت أو ما يعرف بـ «حرب الخليج الثانية».

في دراسته يؤكد خالك بن سلطان أن الأمن في الخليج يتعرض لتهديدات داخلية وأخرى خارجية، وبالتالي فإن أية معالجة يجب أن تتعامل مع مصدري الخطر، وألا تقتصر على الجوانب العسكرية وإنما تشمل جميع مكونات المفهوم الامني من اقتصاد وشؤون عسكرية وثقافية واجتماعية وجغرافية وخلافه.

ويستهل الكاتب دراسته بتحديد أن غاية الأمن في الخليج «تحقيق الاستقرار والطمانينة، بعدم التعرض للاضطراب أو التغيير الذي يهدد الأوضاع القائمة سواء من الداخل أو الخارج».

أما بالنسبة لدول مجلس التعاون، فإن غايتها الاستراتيجية من الأمن في الخليج تتلخص في «حماية كيان دول المنطقة، وحقها في البقاء، وسيادتها وهيبتها في المجتمع الدولي، ومشاركتها الفعّالة في تحقيق الأمن القومي العربي».

وبالنسبة لمرتكزات النظام الأمني، فإن الأمير خالد بن سلطان يؤكد ضرورة أن تكون ترتيباته نابعة من دول المنطقة بعيداً عن أي تدخل خارجي، وأن تستند إلى حجم ونوع التهديدات الموجهة للمنطقة حالياً ومستقبلاً، وإن تكون الأهداف المطلوب تحقيقها محددة، وأن تبعد دول المنطقة خلافاتها عن مصالحها الامنية وأن تؤخذ المصالح القومية للدول وبخاصة الصناعية، بعين الاعتبار، وعندما يتطرق الكاتب للتهديدات التي تؤثر على أمن الطيح، فإنه يرى أن المشكلات الحدودية - برية وبحرية - وعدم رضا عدد من الدول عن حدودها ومحاولاتها تحريك هذه الحدود، هو أكثر المشكلات تعقيداً.

ويأتي التهديد الثاني من كل من العراق وإيران. فالأول بسعيه لنشر أيديولوجيته البعثية وفكره العلماني ومحاولاته الصريحة والقيام بإعمال تخريبية ضدها، جعله موضع شك دائم طللا ظل صدام حسين في الحكم وإيران بناعمال تخريبية ضدها، جعله موضع شك دائم طللا ظل صدام حسين في الحكم وإيران بنزعتها الترسعية التي استندت إلى التاريخ الفارسي في عصر الامبراطورية وإلى أضيق الماني الدينية في عمد الإديولوجية الثورة الضمينية، أصبحت هي الأخرى مصدر تهديد للأمن في المنطقة.

أما التهديد الثالث فيكمن في سباق التسلح الذي ما زال مستمراً في النظم الإقليمية بالرغم من انحساره عالمياً منذ انتهاء الحرب الباردة، ما أدى إلى زيادة الإنفاق العسكري وخفض الإنفاق على البرامج الاجتماعية والمشاريع التنموية.. ثم هناك ظاهرة الإرهاب والتعلوف والعنف، وهناك الممارسات الإسرائيلية ومحاولات تل أبيب اختراق دول مجلس التعاون اقتصادياً بتأييد غير محدود من الولايات المتحدة الأميركية.

ويقدم خالد بن سلطان عرضاً لمواقف من أسماهم بـ «اللاعبين الكبار الرئيسيين في المنطقة، والذين لا يمكن استبعادهم أو تجاهلهم»، وهم: إيران والعراق وتركيا والولايات المتحدة راسرائيل وروسيا وفرنسا، فإيران لديها خمسة أهداف رئيسية لأمنها القومي، تتمثل في: (1) ماء الفراغ الاستراتيجي في الخليج العربي وآسيا الوسطى والقوقاز. (2) تحديث قواتها المسلحة أفرض نفوذها على المنطقة. (3) استعدادها لاحتمالات المواجهة العسكرية مع القوى الدولية والإقليمية. (4) إنعاش اقتصادها. (5) الحفاظ على قيم ومبادئ الثورة الإسلامية في الداخل وتصديرها إلى الخارج، أما العراق الذي ما زال يملك ترسانة حربية ضخمة، فسيشكل خطراً أكيداً إذا رفع الحظر الدولي وبقي صدام في السلطة واستعاد سيطرته على مجال العراق الجوي، وفي حين ترى تركيا أن أمن الخليج يضمن دوله. فهي تتطلم - في الوقت نفسه - إلى إيجاد ارضية معهدة لها لدخول المنطقة كفوة اقتصادية، إذا ما تطلب الأمر إشراك دول مجاورة للعراق في ترتيبات امنية.

وفي ما يتعلق بالولايات المتحدة وإسرائيل، فإن الأولى تسعى لاستمرار وضعية الثانية كقوة مطية مهيمنة تتمتع بعناصر التفوق العسكري على الدول العربية مجتمعة وأن تبقى المنطقة في حالة من «علم الاستقرار المتحكم فيه» وذلك ضماناً للمصالح الأميركية في المنطقة وفي مقدمتها إمدادات النفط وسلامة طرقه ومعابره.

ثم هناك روسيا، التي تسعى لإدارة المعادلة الصعبة في منطقة الخليج الحساسة مع أطراف متعددة في الوقت الذي تنشغل بصد الاختراق الأميركي في أوروبا والبحث عن وسيلة الدخول إلى آسيا. وتسعى روسيا للانفتاح على المنطقة بأن تكون أحد ضامني وسيلة الدخول إلى آسيا. وتسعى روسيا للانفتاح على المراق لتنفيذ القرارات الدولية وتأكيد مساندتها لدول الخليج العربية لموازنة رعمها لإيران في المجالات العسكرية.. وآخر القوى هي فرنسا التي تسعيح العربية الموازنة رعمها لإيران في المجالات العسكرية.. وآخر وبالتالي، فإنها تعمل على حماية الجزر الفرنسية في المحيط الهندي وتسعى لاكتساب المزيد من الخبرات عن طريق التدريب المشترك مع القوات المسلحة لدول الخليج ضمن استقرارها.

وينتهي خالد بن سلطان إلى مجموعة من الاستنتاجات، منها أن الخلافات والنزاعات المحدودية بمثابة الغام موقوتة، وأن الحماية الخارجية لا يمكن أن تحقق الامن الدائم، وأن إي خلل في توازن القوى في المنطقة يشكل حافزاً لسباق التسلح النووي، وأن الأمن الملق أي خلل و دولة يثير الإحساس بعدم الأمان لدى الأخرى، وأن أي تفكير لمشكلات الأمن في الخليج والشرق الأوسط بجب أن يبدأ اقتصاديا ثم عسكرياً ثم اجتماعياً وأغيراً سياسياً. هذا فصلاً عن بعض من النقاط والمبادئ الأخرى التي تمثل خصوصية لدول المجلس، ومنها تعطير و وتحسين أساليب صنع القرار والسماح بمزيد من التطبيقات العملية، وزيادة مشاركة المواطنين والمشاركة في آية استراتيجية خليجية واضحة وعدم تأييد أي مسعى قد يؤي إلى توتير العلاقات مع الولايات المتحدة وإيران.

جمال زكريا قاسم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة عين شمس المصرية يرى في دراسته التي حملت عنوان «مشكلات الأمن في الخليج منذ الانسحاب البريطاني إلى حرب الخليج الثانية»، أن قرار بريطانيا الانسحاب من الخليج في نهاية العام 1971 ترك الولايات المتحدة كمستفيد أول بالرغم من أنها لم تكن على استعداد في ذلك الوقت لوراثة الرجود العسكري البريطاني في المنطقة، وأصبح مصطلح «أمن الخليج» مصطلحاً أميركياً في المقام الأولية» مصطلحاً أميركياً في المقام الأول كتعبير عن سياسة أميركية ساعية إلى ماء الفراغ الناجم عن الانسحاب البريطاني، وقد طرحت الولايات المتحدة مشروعات عدة لإقامة تحالفات إقليمية بين الدول الخليجية والقوى المجاورة لها، إلا أنها لم تجد استجابة من دولتي الكويت والملكة العربية السعويية.

ويعرض الباحث للحيثيات التي دفعت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد 
نيكسون للأخذ بخيار القوة الإقليمية للقيام بدور الوكيل لتأمين المصالح الغربية في 
المنطقة، وإيكال هذا الدور إلى إيران، وهو دور استمر حتى قامت الثورة الإسلامية عام 
1979، فاحتدمت المشكلة من جديد، وبات على الولايات المتحدة أن تبحث عن وكيل جديد. 
وفي يناير 1980 طرح الرئيس الأميركي وقتذاك جيمي كارتر خطته التي عرفت بـ «مبدأ 
كارتر، وأعلن من خلالها تشكيل «قوة الانتشار السريع، للتدخل العسكري في منطقة 
الخليج أو المناطق المجاورة، وقد رد الاتحاد السوفييتي في ديسمبر 1980 بخطة مضادة 
ارتبطت باسم الرئيس ليونيد بريجينيف دعا فيها إلى تحييد منطقة الخليج والمحيط الهندي، 
وعدم إقامة قواعد عسكرية فيها واحترام وضع عدم الانحياز التي اختارته شعوبها.

وسط كل هذا الصراع بدأت دول الخليج العربية الاهتمام بأمن منطقتها، فطالب بعض منها بتسوية المشكلات الحدودية كجزء من تحقيق هذا الأمن، وارتأى البعض الآخر الربط بين الأمن في الخليج والأمن القومي العربي، وأكد قسم من دول الخليج على رفض القواعد العسكرية الأجنبية وشدد الآخر على ضرورة وجود تنسيق أمني وعسكري مشترك وحماية مضيق هرمز.

وفي هذا السياق - يرى قاسم - أن قيام الثورة الإيرانية ثم اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية عجالاً بإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية كتجسيد لأهمية الهاجس الأمني والعمل على حماية المصالح الامنية والذاتية للدول الست الأعضاء، في حين إن الغزو العراقي لدولة الكريت ادى إلى إتاحة الفرصة للحضور الأمني الغزيي في الخليج وسط تباينات يمكن رصدها كما يلي: (أ) اتجاه يرى عقد معاهدات دفاعية ثنائية مع الولايات المتحدة وبعض القوى الأخرى وتتصدره الكريت خشية تجدد الأخطار الإقليمية. (ب) اتجاه يرى الأخذ بالأمن الاقليمي بإشراك كل دول المنطقة بما في ذلك العراق وإيران ولكن تحقيق دلك متعذو في الوقت الحاضر. (ج) اتجاه يرى ضرورة التعاون بين دول المجلس الست والدول العربية الأخرى لاستحالة قيام أمن خليجي بعيداً عن الامن القومي العربي، وهو اتجاه تعارضه إيران.

لكن المهم أن دول الخليج العربية تعاني من أخطار داخلية تتمثل في اختلال التركيبة السكانية، والافتقار إلى القوة الذاتية، وأخطار تنموية أو مرتبطة بالتنمية، وأخطار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وكل ذلك يتطلب تحويل مجلس التعاون إلى سلطة فيدرالية فاعلة تقوم على تنازل الدول الاعضاء عن قدر من سلطاتها لصالح هذا التنظيم ليكون له وزنه السياسي والاقتصادي والعسكري. أما محمد مصلح في مؤلفه «مسيرة السلام وطموحات إسرائيل في الخليج» فيؤكد إسرائيل تريد تحقيق بعض المكاسب في الخليج. وفي سبيل ذلك مر تفكيرها بثلاث مراحل: في المرحلة الأولى الممتدة منذ الغزو العراقي لدولة الكويت وحتى نهاية حرب التحريد. اعتقدت إسرائيل أن دول الخليج ستسارع إلى إقامة علاقات معها بسبب إحجامها التحريد. اعتقدت إسرائيل - عن الاشتراك في الحرب وعن الرد على المصواريخ التي اطلقها عليها العراق. وفي المرحلة الثانية توقعت إسرائيل أن تلعب العوامل الداخلية للدول الخليجية دورها في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإقامة العلاقات الدبلوماسية معها. أما المرحلة للخالة فجاءت بعد اتفاق أوسل، حين جرت لقاءات بين مسؤولين من عمان وقطر ويقال البين كذلك وبين مسؤولين إسرائيلين.

وهدف إسرائيل من العلاقات مع دول الخليج العربية بالأساس ـ حسب المؤلف ـ هو الفرص الاقتصادية. وبالتالي، فهي ليست على استعداد للقيام بأي دور آمني إلا إذا اقتضت مصالحهما ذلك. وبالرغم من أن إسرائيل كانت متخوفة من العلاقة الأمنية الحميمة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، وكان لها تحفظها في زمن الرئيس السابق جورج بوش، إلا أن إدارة كلينتون استبعدت أي خلاف مع إسرائيل في هذا الشان. ويرى المؤلف أن التوجه الإسرائيلي نحو الخليج سيكون بطيئاً وتدريجياً، بل إنها صنفت الدول الخليجية على أساس وجود أمل كبير لعلاقات أفضل بينها وبين عمان وقطر وربما البحرين، في حين أساس وجود أمل كبير لعلاقات أفضل بينها وبين عمان قطر وربما البحرين، في حين سيكون الوضع صعباً مع الإمارات والكويت وأكثر صعوبة مع الملكة العربية السعودية. وفي هذا المجال، تراهن إسرائيل على من أسماهم المؤلف بالجبل الجديد من الخليجين، وهو وفي هذا المجال الذي احتك بالغرب، ولديه استعداد أكبر للانفتاح على تل أبيب خاصة في ظل ضعف

لينكولن بلرمغيلد، الذي عمل اثنى عشر عاماً في الخارجية الأميركية، يشير في محاضرته التي حملت عنوان «السياسة الأميركية في منطقة الخليج العربي» والتي نشرها مركز الإمارات للدراسات العام الماضي إلى أن وزارة الدفاع الأميركية ومن ضمن اهتمامها بمشاكل الأمن الخارجي، ستعطي مساحة خاصة للخليج وأمنه نظراً لأهمية تثبيت بمشاكل الاستقرار في المنطقة، ويقول إن هموم السياسة الاميركية في الخليج تعاني من أمرين: الاول هو أنها سياسة من طرف واحد في ما يتعلق بإيران، والثاني أنها تفقر إلى الرؤية في ما يتعلق بمدى إمكانياتها أن بمحاولة استشراف شكل المنطقة المستقرة بعد خمس أو غي ما يتعلق المرسنوات دون الحاجة إلى ما يسمى بـ «الاحتواء المزدرج»، معتبراً أن هناك ضرورجة لكي تفكر الولايات المتحدة في نوع من العلاقة التي يمكن أن تنشأ مع العراق بمجرد تنفيذ قرارات الأمم المتحدرة، وبخاصة أنه من غير المستبعد قيام حكومة عراقية تنصاع لهذه القرارات، وبالتالي ترفع المقوبات، طال الزمن أم قصر.

لينكولن بلومفيلد، قدّم عرضاً لتاريخ العلاقة الأميركية بمنطقة الخليج، فقال إنها بدأت مع ظهور النفط ثم اتسعت بمرور السنوات لتصبح شراكة استراتيجية وسياسية وأمنية. وقد تواجدت القوات الأميركية في الخليج في أواخر الأربعينات، بشكل متواضع، تحت اسم قوة الشرق الأوسط قبل أن يطلق عليها الأسطول الضامس. وفي أواخر السبعينات ازداد هذا التواجد بعد المطر النفطي في 1973 الذي اكد اعتماد الولايات المتحدة على نقط المنطقة. وعندما قامت القوات السوفييتية بدخول أفغانستان ووقوع أحداث المسجد الحرام في مكة المكرمة، ثم قيام الثورة الإيرانية، ازداد التوتر في الخليج، فأعلنت واشتطن عن تشكيل قوة الانتشار السريع. وبالتعاون مع دول الخليج العربية لعبت الولايات المتحدة دوراً بارزاً في إزالة الإلغام التي نشرتها إيران في الخليج، وأمنت ناقلات الله الكويتية التي رفعت الأعلام الأميركية ثم شاركت أو بالأحرى قادت التحالف الدولى في حرب تحرير الكويت.

وإدارة الرئيس كلينتون التي تمثل ـ حسب رأي بلومفيلد ـ جيلاً جديداً غير الجيل الذي عاش الكساد الكبير في الثلاثينات ـ هي إدارة انتقالية تجسد التحول في الولايات المتحدة من الاهتمام بالأمن القومي والدولي إلى الاهتمام بالقضايا المحلية. وقد كان لزاماً على القيادة الأميركية الديموقراطية أن تقتنع باهمية استعادة الولايات المتحدة لنفوذها وتأثيرها كزعيمة للعالم، وربما كان اختيار مادلين أولبرايت لوزارة الخارجية في فترة رئاسة كلينتون الثانية ووليام كوهين لوزارة الدفاع خطوة واعدة حسبما يرى المؤلف بهذا الاتحاه.

والإدارة الأميركية مهتمة بتوسيع عضوية حلف شمال الأطلسي، وبقضايا دول البلقان، وبشؤون الأمن الآسيوي، وبعملية السلام في الشرق الأوسط، إلا أن أمن الخليج يمثل بينها مساحة مهمة يجب أن تكون مصحوبة بدور مواز من دول مجلس التعاون لتحقيق ما أسماه بلومفيلد الشراكة الأمنية الإيجابية ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للوصول إلى الرحلة الجديدة المتسمة بالاستقرار والأمن.

ومن خلال مراجعة وجهات نظر الباحثين الأربعة يمكن تلخيص المبادئ التي ينهض عليها الأمن في الخليج على النحو التالي: (1) دول المنطقة هي المسؤول الأول عن الأمن، بما في نلك إيران وعراق ما بعد صدام حسين، بشرط الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. (2) أي خطط أمنية خليجية يجب أن تراعي مصالح الدول الكبرى في المنطقة وبخاصة المصالح النفطية. وبالتالي لا بد من ضمان تدفق النفط إلى الاسواق العالمية من دون عراقيل. (3) التواجد الأجنبي المستمر منذ عقود ما زال له دوره. ولكن الإبقاء على مذا الدور في حدوده الدنيا مرتبط بسلوك دول المنطقة الكبرى وبالتحديد إيران والعراق. (4) على دول مجلس التعاون وهي تعمل على تحقيق الأمن في الخليج الانتجاهل أن هذا الأمر يرتبط بشكل أو آخر بالأمن القومي العربي. (5) إن تحقيق الأمن في الخليج وإشاعة أجواء الشقة والاستقرار بين دوله يتيح المجال لإنجاز الخطط التنموية ويعطي الفرصة لرفع المستوى الاقتصادي نشعوب دوله خاصة وأن مفهوم الأمن يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بنفس الاهتمام الذي يشمل به الجوانب السياسية والعسكرية.

### اجتماع

#### في البدء كان الصراع!...

#### جدل الدين والأثنية، الأمة والطبقة عند العرب

خلدون حسن النقيب دار الساقى، لندن 1997، 432 صفحة

مراجعة: عبدالوهاب محمد الظفيري \*

لا بد من التنويه، بداية، بأن فصول الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات والبحوث المنشورة سابقاً في مجلات ودوريات علمية، بعضها باللغة العربية وأخرى باللغة الانكليزية. وقدم الباحث جهداً واضحاً في صياغته للموضوعات بحيث تخدم الموضوع الرئيسي، وهو أهمية الصراع، وشرح طبيعة الصراع، مع التركيز الواضح على الوضع العربي من منظور تاريخي يضع فيه تفسيراً للوضع الراهن، والتكهن بوضعه مستقبلاً.

يستهل النقيب كتابه بسؤال هام وهو: لماذا يحدث الصراع؟ مستخدماً في ذلك نموذج بولدينغ Kenneth Bolding في ذلك نموذج بولدينغ Kenneth Bolding في شرح الصراع في التاريخ الإنساني المتمثل في دورته الكبرى والصغرى. (إشارة إلى أن الدورة الكبرى هي الصراع بين القبائل هالأثنيات القومية، والصغرى بين النخبات والطبقات الاجتماعية)... ويشير في هذا الصدد إلى البحوث النظرية في تفسير الوضع العربي وافتقارها إلى وجود نموذج للتفسير البنائي، أي تفسير كيفية ترابط مؤسسات الولاءات، والانتماءات لتكون المجتمع العربي.

ويدعو المؤلف إلى ايجاد نموذج خاص بالوضع العربي، بديل عن النماذج الغربية، بما فيها (جاس، تام) اللذان لم يكونا مصممين أصالاً لدراسة المجتمع العربي، لا من حيث الهدف ولا من حيث العنق ولا من حيث العنق ولا من حيث الفترة الزمنية. ويقترح استخدام نموذج ثالث (فاسح) لأنه الأقدر ـ كما يرى ـ في كشف ما هو دينامي وفاعل في المجتمع العربي، موضحاً أن عجز النماذج النظرية المستخدمة (الغربية) عن تفسير التغير في المجتمع العربي، يرجع إلى كونها صممت، وعلى العكس من الغاية المرجوة، لاثبات حالة الجمود والثبات في هذا المجتمع.

وعلى مدى فصلين تاليين، يتناول المؤلف موضوعي التدرج الطبقي واشكالية المفاهيم التقليدية، ويخلص إلى ان التدرج الطبقى والاجتماعي في الأقطار العربية بنيوي نتيجة لعدم

<sup>\*</sup> مدرس (.Assistant prof) بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة الكويت.

المساواة الاجتماعية. وفي هذا السياق، يستعرض النقيب موضوعات هامة، كالمفاهيم والمصطلحات الاساسية المتدرج الطبقي، والمراحل المختلفة التي مر بها خلال المسيرة البشرية، والرحواند البنيوية والانتسامات والشرائح والطبقات، وعملية التدرج الطبقي والحراك البنيوي، ويوضح أن المطبق ما تنظيف والحراك البنيوي، تنفين وبشكل مقنع أن المفاهم التقليدية لا تنظيق على أقطار الشرق الادنى (المفهوم الآسيوي، والابوي والاقطاعي). وبالتالي، فالمؤلف يطرح اشكالية بحثية هامة، حيث من الصعوبة بمكان التعامل مع مفاهيم غير محددة المعالم، كما هو صعب الوصول إلى نظرية تشرح التقسيم الاجتماعي في ظل الاستخدام التعسفي للمفاهيم، وجعل الشرائح الاجتماعية تصنيفاً عشوائياً.

في الفصل الرابع من كتابه، وهو بعنوان «العلمانية والأصولية وأزمة الحرية»، يقدم المؤلف الكويت كتموذج السروة»، يقدم المؤلف الكويت كتموذج السرواع العربي الجديد في هذا المضمار، مشيراً إلى نمط استغلال شعار «الحكم لله» والعودة إلى السلف الصالح كتعبير عن الحاجة إلى الانضباط، والسيطرة على مجريات الأصور. وهذه المطالبة، كما يراها المؤلف لا تُعبر عن حقيقة أو وعي بالتاريخ، وإنما هي اجتهادات في محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها في زخم التغيرات والتحولات الكبيرة. ويرى المؤلف أن الأصولية تجمل من نفسها أداة لهدم الديموقراطية وأنها تبحث عن دور في الديموقراطية لتصل إلى الحكم وتقرض نظاماً تسلطياً استبدادياً.

وتحت عنوان «العقلية التآمرية عند العرب»، يتناول النقيب طريقة التفكير الانفعالي الذي يدعو إلى الاعتقاد بان العرب أمة متميزة ذات رسالة حضارية، مستهدفة من قبل أعدائها وأن هناك جهة مجهولة أو غير محددة تُساهم في هذه المؤامرة، وقد استعرض الكاتب إهم الأطوار التآمرية إلتي استعنت إليها العقلية التآمرية في تاريخ الوطن العربي، وبخاصة ما جاء في عهد الدولة العثمانية والتوسع الاستعماري بعد الحرب العالمية الشانية وظهور القوة الأمير كية الجديدة، وتستمد العقلية التآمرية فاعليتها من مصديرين اساسيين، هما التعصب القومي والنعصب الديني الذي يجل من العرب أصحاب رسالة أخلاقية يجسدها الإسلام.

وفي الفصول اللاصقة يطرح المؤلف فكرة الطفولة والتنشئة في أطر من الاعتبارات النظرية، ليعالج أساسيات التحصيل المعرفي والتراكم الاجتماعي الذي يُشكل سلوك الفرد لاحقاً. ويقيم الدليل على أن المشكل التربوي هو، في الحقيقة، أحد عناصر أزمة الفكر والثقافة العربين، ولذلك يجب أن لا يُعالج بمفرده، بحسب القناعة السائدة الآن، بل بتطوير مناهج التعليم وأساليب توصيل العلاقات.

في مراحل الكتاب التالية يُعنى النقيب بطرح فكرة التاريخ الجديد وما مثلته الاحداث التي رافقت الحريين العظميين، في حقية من الآمال الضائعة وسلسلة من الصدمات اللاعقلانية (ماسي الحروب والكساد والتعصب القومي) وهي الحقية التاريخية التي وضعت الاسس الاجتماعية والاقتصادية والدييلوماسية، التي تنظم العالم الذي نعيش فه اليوم، أما عن مستقبل الديموفراطية فإن الغالبة محصورة في مجال الحام فقط، بل أن الاستفادة من دروس الماضي، وخلق أمة تؤمن بالديموقراطية وبند روح التعصب العرقي، واستثمار منجزات العلم وانحسار الهيئة الغربية الرأسمالية، يصول العلم إلى مجال العمل محيث قدرت على توجيه السلوك، ورفع الروح للعنوية للمراجلات في سبيل الحرية والساواة.

وفى نهاية الكتاب يطرح الكاتب تساؤلات عن مستقبل المنطقة العربية بعد حرب الخليج، وفى ظل نظام العالم الجديد، ويرى إن الانهيار السياسي الذي واجهته الأمة العربية وتعيشه اليوم يصاحبه وبصورة تلقائية انهيار على المستوى الاجتماعي والنفسي ضمن معادلة المستوى التفاضلي لتطور القوى الاجتماعية. ويبين الكاتب أن أهم ثلاثة عوامل صاحبت هذا الانهيار تتمثل بالتَّالى: (1) احكام طوق تبعية العالم العربي للغرب، من خلال التفوق التكنولوجي شبه الكامل للغرب، ومن خلال دوامة الديون. (2) طغيان الحضارة الاستهلاكية للمجتمع الجماهيري على الإنتاج والاكتفاء الذاتي لنظم الإنتاج العربية. (3) رسوخ الحكم التسلطي، الذِّي يغيب فيه القانون، ويسود فيه الارهاب المنظم ضد المواطنين. ويرى أن تأثر العوامل الثلاثة السَّالقة الذكر، هو محصلة عملية التآكل الداخلي، المولدة للانهيار.

ويختتم هذا الكتاب القيم بالحديث عن أزمة المثقف العربي الذي يصفه بأنه «مثقف قبلي». ويرى أن ظاهرة القبلية هي ظاهرة إنسانية، قامت في بيئات مَّختلفة وليست مرتبطة بالبدأوة المكانية (البيئة). وتنشأ التنظيمات القبلية على أسَّاس النسب أو التصالف على حد سواء. ويستشهد بقول الأنصاري «فإذا كانت البداوة، لا تكون دولة قبيلة، فإن القبيلة، يمكّن أنّ تستمر طويلاً دون بداوة». ويتناول الكاتب هذه الفكرة بعمق كبير في هذا الفصل، ولكنه يابي إلا أن يترك لنا صورة متفائلة. فهو يرى أن المثقف العربي وبحكم انتمائه الثقافي، قادر على تجاوز الواقع الراهن وشبكية علاقاته ومجالها السلوكي القبلي.

والكتاب بحق ثروة علمية وأدبية كبيرة، وهذا ليس بجديد على النقيب الذي أثرى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية بأطروحاته. لقد نجح الكاتب في الطواف بنا في بدايات مسرح القوى والجماعات المتصارعة، والتجوال في ثقافات البادية والحضر والعمران، والأصولية والعلمانية، والحركات الاستعمارية والتحرر، وما تمخض عنها من ثقافة زائفة بعيشها المثقف ولا يعيها. وصور لنا ببراعته الأدبية وعمق معانيه كيف يعيش المثقف العربي ثقافة المجتمع العربي عندما تنحسر الأيديولوجية في عصر العولة.

### ساسه

#### خلفاء... بلا خلافة

أ. أ. اغذاتنكو دار حوران للنشر، سوريا، 1997، 346 صفحة

ترجمة: يوسف ابراهيم الجهماني مراجعة: خليل على حيدر \*

لم يعد القلق من هيمنة الحركات الإسلامية الأصولية على مصير دول المنطقة العربية، أو تسببها في أزمة دولية، مقتصراً على حكام هذه الدول، أو الفئات الليبرالية والعلمانية، أو الأقليات الدينية فيها، ففي عام 1987 مثلاً، صدر في الولايات المتحدة الأميركية كتاب لتوم كلينزي، تحت عنوان «اكتوبر الأحمر»، تخيل فيه الكاتب نشوب حرب عالمية ثالثة بين الاتحاد السوفيتي، (وكان قائماً آنذاك بالطبع) والولايات المتحدة، إثر قيام جماعة من الاخوان المسلمين بتدمير مجمع نفطي روسي.

بالرغم من العداء الشديد للاتحاد السوفييتي في أوساط الحركة الاسلامية، وبخاصة «الاخوان» في مصر، حيث اعتبر السوفييت والشيوعية والاشتراكية عموماً من بين أشد أعداء الاصوليين المصريين، إلا أن الكتابات السوفيتية عن الحركة الإسلامية المعاصرة وتنظيماتها ظلت قليلة نسبياً، ولا نرى من هذه الكتب في هوامش كتابنا الذي نقدمه هنا، «خلفاء الم خلافة»، سوى أعمال متفرقة منها كتاب فورانتشانينا، نري، «الحركة الإسلامية في تونس المعاصرة» (موسكو 1985)، وكتاب ريزينكوف، أ.ب، «ايران: سقوط نظام الشاه» (موسكو 1983)، وكتاب ليفين، (روسكو 1983)، وكتاب ليفين، (عالم الموافية للاتجاء الإسلامي في البلدان العربية» (موسكو، 1986)، إلى جانب كتب معقالات أخرى. ولا غرابة في قلة الأعمال المنتخبة في هذا المجال، فهناك كما يعلم الجميع المشاكل الفكرية والسياسية والبيروقراطية داخل المنظام السوفييتي، وبخاصة عندما فاجاتهم التطورات السياسية في مصر بعد نكسة حزيران ووفاة عبدالناصر وتحول السادات إلى سياسة الانفتاح. وهناك ثانيا النمو السريع للحركة الإسلامية نفسها في العالمين العربي والإسلامي وفي أوروبا والولايات المتحدة، وفي كل مكان تقريبا!

ولكتاب وخلفاء بلا خلافة»، على عثرات الترجمة وبعض من المآخذ الفنية في الاعداد، ميزات عدة. فهو مكتوب بيد أحد كبار الاختصاصيين السوفييت في الشؤون العربية والإسلامية، وصادر قبيل انهيار تلك الدولة بسنوات قليلة، ما يجعله من أهم المراجع السوفييتية في مجال تحليل الحركات الإسلامية العقائدية المعاصرة.

غو الجماعات الإسلامية: يحتوي الكتاب (346 صفحة) على مقدمة وملحق وأربعة أبواب. يشتمل الباب الأول على تسعة فصول تتناول «التنظيمات الإسلامية السياسية المارضة في عالم متبدل». ويتحدث المؤلف في الفصل الأول عن تنظيم الجهاد واغتيال المعارضة في عالم متبدل». ويتحدث المؤلف في الفصل الأول عن تنظيم الجهاد واغتيال والرئيس المؤمن» انور السادات في اكتوبر 1981. ويحلل المراحل التي مرت بها علاقات ثورة يوليو 1952 بحركة الأخوان في ظل الناصرية، ثم وصول السادات إلى دفة الحكم، وإطلاقه العنان التيار الإسلامي، وقيامه بالتجاوب مع العديد من مطالبهم في الوقت الذي كان يعرقل خصومهم، ما أفقد المجتمع المصري توازنه، وبخاصة أن مساعدات واسعة، خليجية وغير خليجية، كانت تسند التيار الديني في الحياة السياسية والاجتماعية والأعجماعية والكديمية، جعلته يهيمن على الأوضاع في قلترة قياسية. و«بعد احتلال الإسلاميين المالكر القيادية، أخذوا يشددون على تطبيق النظام الذي يلائمهم في الجامعة. فبدأت الماضرات اليومية تفتتم بالصلوات، وتوقفت بقية الأطراف عن أقامة الاحتفالات الوطنية. المحاصرات الليومية تفتتم بالصلوات، وتوقفت بقية الأطراف عن أقامة الاحتفالات الوطنية.

التقتيش عام 1981 في صعيد مصر، تم العثور على ثلاثة آلاف قطعة سـلاح تعود ملكيتها للجماعات الاسلامية (من ضمنها مدافع مضادة للطائرات)، ووقعت في هذه المناطق، أثناء المطاردات بحثاً عن قتلة السادات، معارك ضارية بين الجماعات الاسلامية والبوليس.

ومن تحليل حركة «جهيمان العتيبي»، ومحاولته احتلال الكعبة عام 1979 ينتقل اغناتنكو إلى استعراض تطور الاخوان في سوريا، حيث ملات الصدامات العسكرية والاغتيالات سماء الأحداث خلال السبعينات والثمانينات، عندما وقع الصدام الأكبر في حماه عام 1982.

ويتناول المؤلف في الفصل الرابع نمو «حزب الدعوة» في مدينة النجف العراقية خلال الخمسينات والستينات ضد الشيوعية، وصدام الحزب مع البعث خلال السبعينات وتصفية السيد الصدر في أواخر ذلك العقد: ومع بداية الحرب العراقية \_ الايرانية تتحول ايران ولبنان إلى مسارح رئيسية لتطور الأحداث ونمو حركات الشيعة الأصولية ومنها «حزب الله». ومن ثم، يخصص ثلاثة فصول متتالية لحركات شمال أفريقيا، ومنها بالطبع الجزائر وتونس. ويعتقد اغناتنكو أن للثورة الإيرانية تأثيراً هائلاً على التنظيمات الاسلامية المعارضة في هذه الدول، بما فيها المغرب. كما كان للمدرسين المصريين تأثير مماثل. إذ «بسبب "فتقار المغرب للكوادر التعليمية القادرة على تدريس اللغة العربية، استقدمت كوادر من المشرق العربي. وكان العديد من هؤلاء من عداد الاخوان المسلمين، الذين إلى جانب تدريسهم للغة العربية، كانوا ينشرون الدعوة الدينية التي تتناسب مع برامج الاخوان». وهذا الأمر \_ يضيف المؤلف - «لا ينطبق على المغرب فمسب، بل يمكن أن ينطبق إلى درجة كبيرة على الجزائر» (110). وخدمت حملة التعريب المد الاسلامي بحيث «أصبح الشباب أكثر معرفة باللغة العربية من الأجيال السابقة. وأولئك الشباب الذين تمكنوا من اللغة العربية، أصبحوا أكثر من سواهم التزاماً بشرائع الدين الإسلامي. بل وتختلف وجهات نظر طلاب الجامعات والمعاهد العليا في شأن المسائل الاجتماعية الملحة في البلاد، بين الطلاب الذين يدرسون باللغة الفرنسية عن أولئك الذين يدرسون باللغة العربية». فمثلاً، 63% من الدارسين باللغة العربية يؤيدون التعليم المختلط، بينما تصل النسبة إلى 81% بين الدارسين باللغة الفرنسية.

انتفاخ المدن: يخصص المؤلف الباب الثاني من الكتاب لـ «تنظيمات ذات مواصفات خاصة». فيتحدث في أربعة فصول عن تنظيمات العنف والتكفير والجهاد، وتطور استخدام العنف وتبريره في هذه الحركات وتأثير العوامل المعيشية والاجتماعية على التفجر الايدولوجي. ففي بلدان العالم الثالث تمثلك مراكز الكثافة السكانية مميزات خاصة. فهي عادة محاطة بحزام من مساكن الفقراء، وكانت نسبة سكان هذا الحزام إلى سكان المدينة في منتصف السبعينات عالية في دول عدة. ففي القاهرة كان هناك أكثر من ربع مليون إنسان يعيشون في المقابر والاضرحة. وإذا كانت نسبة الزيادة السكانية بين أهل المدن تبلغ بها نامل المدن تبلغ به فياد و عيرها وصلت إلى 21%. ولا يكتفي فقراء مدن العالم الثالث

بنموهم الطبيعي، بل تنتفخ صفوفهم على الدوام بمزيد من المهاجرين من الريف. وقد تحولت هذه المدن، كما يقول المؤلف، إلى «امكنة لاتزال غالبية القادرين على العمل فيها في حالة بطالة دائمة،. فنرى البطالة الصريحة أو العمل الجزئي أو العمل المنتحل أو العمل النصفي من السمات الغالبة على هؤلاء. ويفرز هذا كله، بلا شك، المزيد من الفقر والمزيد من الشباب العاطلين عن العمل، ممن تحركهم التيارات الاسلامية في دول عدة، وتجند حركات الجهاد والتكفير جندها من بين صفوفهم.

للمال كذلك أهمية كبرى إلى جانب العنصر البشري، وتتوفر الأموال لدى الحركات الإسلامية من مصادر عدة، داخلية وخارجية، ونتيجة أعمال النهب والسلب من «الكفار» في بعض من الأحيان ومن الفديات السرية والعلنية التي تدفعها دول وشركات وأفراد. وقد أصبحت أوروبا مركزاً للعنصر البشري والاعوال على حد سواء، حيث تجد حركات عدة في مساجدها وجمعياتها مجالاً واسعاً لتجنيد الاعضاء وتدريبهم والاستفادة منهم في مراحل لاحقة في نشاطاتها. ولا تكفي الحركات الإسلامية بالتعبئة العقائدية، إذ يقدم «الخوان» وسواهم مساعدات فعالة للطبة المحتاجين وايجاد أعمال جانبية لهم وبيع الكتب بأسعار رمزية وتوفير الزي الإسلامي، وإذا تبنت دولة ما الأصولية الإسلامية، كايران مثلاً، فإنها لتستطيع بامكاناتها المادية والسياسية أن تحقق الكثير. ويشير الكاتب إلى ايران في فترة اللمانيئات بالذات، ويقول أن وزارة الارشاد القومي الايرانية كانت تقيم روابط وصلات مع 165 نيقياً أذات طابع ديني سياسي في آسيا و180 في أفريقياً (196).

يتساءل المؤلف في الباب الثالث عن مستقبل «البلاغة الإسلامية» وقدرة الحركات الإسلامية على اجتياز المتاهة الإيديولوجية والصراعات الفكرية والفقهية التي تجد نفسها الميا. وهذا هن هادي العلوي، الكاتب التقدمي العراقي يشير في إحدى مؤلفاته إلى مجموعتين متناقضتين من الأحاديث، فصب المجموعة الأولى من الأحاديث، يتوجب على المسلم أن يطيع ولي أمره، حتى ولو لم يكن على حق، أما حسب المجموعة الثانية من الأحاديث، فيتوجب على المسلم الانتفاض ضد السلطة اللاعادلة، حتى ولو كان صاحب السلطة مسلما».

جــند الحركة: في أي معسكر ينبغي وضع الحركة الإسلامية؟ هل يؤدي انتصارها إلى تقدم حقيقي للمجتمعات العربية والإسلامية؟ لا تبدو الأمور والمؤشرات واضحة في هذا المجال، الذي يبحثه اغتاننكو في الباب الأخير من الكتاب. حيث يرى أن "أنشطة التنظيمات الإسلامية المعارضة التي تبدو على تنافض تام مع الامبريالية والسرائيل قد تؤدي في حقيقة الأمر الإسلامية المصوينية، ويستشهد مثلاً بأحد الإسامين السوريين الذي صرح قائلاً «عنداه اننظف سوريا من المرتدين، عندها نحول أسلحتنا الإسلامية والتوريق، ويستشهد مثلاً بأحد ضد اسرائيل (246). ويقول الباحث أن العلماء السوفيت يعتبرون أن جذر انطلاق الحركات ضد السرائيل والتنظو المعرفة في المجتمع». الإسلامية وخلال المجتمعة في المجتمعة. ففي العنبد من الدول العربية السيطر علاقات الانتاج الرأسمائية وخلال ذلك تشكل قيم للحياة تناسب مع ذلك... ويقف في معارضة هذا القطاع الهياكل والعلاقات التقليدية المتخلفة

المتبقية من عصور ما قبل الاقطاع. وهذا القطاع المتخلف يعيق توسيع القطاع الحديث. وهو، بصورة مستمرة، لا ينتج علاقات انتاج متخلفة فحسب، بل يقوم بمحاولات جادة للحفاظ على وجهات النظر والأفكار وأساليب السلوك العائدة لثات السنين».

يرى المؤلف أن بعض الأنظمة تتكئ على الاسلام لأسباب مختلفة. وهنالك العديد من الأنظمة السياسية التي تفاجأ بالمساكل الاقتصادية، فتلجأ إلى سياسة الاسلمة أمالًا في الحصول على القروض والمساعدات المالية من الدول النفطية في الخليج العربي (267). ويضيف أن «قادة الدول العربية لا يزالون يسعون لاستخدام الدين لتحقيق أهدافهم الاجتماعية الاقتصادية والسياسية الخاصة... وهم يُقْدمون على التغني بالدين في الوقت الذي يسعون إلى تقريم دوره والحد من تأثيره... إن هذه الازدواجية الموضوعية لا يمكن إلاً أن تؤدي إلى ازدواجية الدولة في علاقاتها بالتنظيمات الإسلامية السياسية» (277).

في خاتمة الكتاب، يرى المؤلف مؤشرات على تدهور مكانة الدين في المجتمع العربي، برغم كل هذا النمو في الحركات الاسلامية. فنسبة المصلين في شمال افريقيا، يقول، ضئيلة نسبياً، كما أن أبناء الفلاحين في مصر، ممن تعلموا أو تأثروا بأجهزة الاعلام، أقل ميلاً لتفسير الاحداث من زاوية غيبية، كما تدل إحدى دراسات د. كمال المنوفي. ولكن مصير الاصولية الإسلامية، في رأيه، لا يتعلق فقط بالعوامل الداخلية بل وبعدد من العوامل الخارجية، وبالتطور العام للدولة ومناحى الحياة المختلفة فيها.

ملاحظات نقدية: تصدى المؤلف في كتاب اخلفاء بلا خلافة» إلى موضوع زاخر بالمعلومات والتفاصيل، ألا وهو تطور الحركات الإسلامية في العالم العربي، ولا شك أنه بذل جهداً ملحوظاً في تقديم مجموعة من الفصول الشيقة للقارئ، مشبعة بالكثير من المعلومات الجديدة والمعروفة. ولكننا لم نر في الكتاب الجهد السوفييتي في جمع المعلومات عن الحركات الإسلامية وتحليلها. ومعظم مصادر الباحث كانت عربية أو أوروبية وأميركية.

من جانب آخر سيطر «الهم السياسي» على معظم فصول الكتاب، ولم ينبش المؤلف «التراث» الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للحركات الإسلامية والمصادر التي تستقي منها افكارها. وفي الكتاب، إلى جانب هذا، فصول أيديولوجية (الفصل 5 من الباب الثالث والفصل 6) مثلاً، كانت ذات معنى ومغزى في منتصف الثمانينات لدى وضع الكتاب... واليوم لا!

لا يخلو الكتاب من أخطاء هنا وهناك. منها، مثلاً، إشارة المؤلف (263) إلى مجلة «البلاغ» الكريتية باعتبارها «الناطقة باسم الاخوان المسلمين». إلا أن ترجمة الكتاب تستحق وقفة مطولة، فهي على العموم متدفقة و لكنها ليست ممتازة، ومن مشاكل ترجمة هذا الكتاب أن المترجم قام بتعريب الاقتباسات من الروسية من دون مراجعة الأصل العربي لهذه الكتب. وكان من الافضل لو عاد إلى هذه الكتب، وهي مثلاً مؤلفات البنا وسيد قطب والسباعي ويكن وغيرهم، وكلها موجودة في الأسواق ومتداولة، بدلاً من تأليف نصوص جديدة. فالقرضاوي في كتابه «الصحوة الإسلامية بمن الجمود والتطرف»، بيروت: 1985، يقول «فالسلطة في بلادنا الإسلامية تعتبر الصركة الإسلامية خصمها الأول، وعدوها اللدوده (14). وقد قام يوسف ابراهيم الجهماني، مترجم الكتاب بايراد الجملة كما يلي «الانظمة الإسلامية، تعتبر الحركة الإسلامية العدو رقم واحد لها وهي عبارة عن عدقً لدويه. (263)... ولك أن تقارن بين الأصل والترجمة.

من هنّات المترجم، أيضاً، اشارته إلى الكلمة الفارسية التي تعني الحرس الثوري بأنها «بازار دانـام» (161) والصـواب «پاسـداران»، وإشـارته لمدينة «النـاصـرة» في فلسـطين (253) بأنـها مدينة «نازاريت»، وترجمته منظمة العمل الاسـلامي، [هـامش ص 254] بمنظمة «الأمل» الإسلامي... وغير ذلك.

من إضافات المؤلف التي تستحق الاشادة والتقدير الملحق الشيق الذي أعده ولخص فيه أسماء وتواريخ وتقاصيل عن 133 منظمة وحزب وحركة إسلامية من تلك التي نشطت وبرزت في العالم العربي. وهو، على ما بذل في اعداده من جهد ملحوظ، بحاجة إلى من يزيد عليه ويطوره ويصدره كتاباً مفصلاً ومرجعاً شاملاً للحركات الدينية... وحبذا لو كانت صفحة الكتاب الأخيرة أو الصفحات الداخلية حوت تعريفاً بالمؤلف والمترجم، وثبتت اسم الكتاب بلغته الأصلية وسنة صدوره.

#### علم نفس

#### علم النفس الاجتماعي ببن النظرية والتطبيق

نبيل عيد الزهار

مكتبة عين شمس، 1995، القاهرة، 271 صفحة

مراجعة: حمدى البصير \*

يعرف المؤلف علم النفس الاجتماعي، في كتابه الذي يضم عشرة فصول، بانه فرع من فروع علم النفس الذي يدرس الفرد في إطار الجماعة والمجتمع، أي هو دراسة علمية لمعليات الإنسان العقلية ككائن اجتماعي يتقاعل ويتأثر ويؤثر. وعلم النفس الاجتماعي كما يقول الكتاب \_ يعد حلقة الاتصال بين الدراسات النفسية التي تقوم على دراسة السلوك، بجوانبه المختلفة، وبين الدراسات الاجتماعية التي تقوم على دراسة سلوك الجماعات بجوانبها المتعددة، وينقسم إلى نوعين: علم النفس الاجتماعي الفردي وعلم النفس الاجتماعي الفردي وعلم النفس الاجتماعي الجماعي.

إلى جانب تقديمه النبذة التاريخية عن علم النفس الاجتماعي والذي أثبت المؤلف أن له جذوراً في الدراسات الفلسفية القديمة عند أفلاطون وأرسطو، وأيضاً عند الفارابي وابن خلدون، يتعرض الكتاب في الفصل الأول إلى التطبيقات العملية الحديثة لذلك العلم في مجالات التعليم ورعاية الشباب والعلاقات العامة والإعلان، وكذلك تطبيقاته في مجالي الإنتاج والجيش.

<sup>\*</sup> صحافي وباحث من مصر.

وقد شرح المؤلف، وهو في صدد الحديث عن النمو النفسي والاجتماعي في الفصل الثالث، ما يعرف بالتطبيع الاجتماعي، وأكد أنه «عملية التفاعل الاجتماعي التي يتم من خلالها تشكيل (وعي) الطفل فيتعلم الماليير الاجتماعية من قيم ومبادئ، وتتولد لديه اتجاهات ويكتسب صفات شخصية معينة، ومن خلال التالت يتعرض الطفل لعادات وقاليد وأعراف تساعده على اختيار أنماط سلوكية تنفق مع معايير المجتمع والوفاء بالتزامات نحو أسرته والجماعات التي ينتمي إليها،، أي أن التطبيع الاجتماعي — كما يقول المؤلف عملية نمو نفسي واجتماعي مستمر تبدأ من المهد وتسير مع الإنسان خلال مراحل

وقد شمل الجانب النظري من الكتاب الفصول الثمانية الأولى، وشمل الجانب التطبيقي فصلين فقط، وهذا يرجع إلى أن الكتاب مقرر دراسي على طلبة كلية التربية — جامعة قناة السويس في مصر حيث يعمل المؤلف استاناً لعلم النفس. بل وعميدها انظريه التربية التربية على التربي على فصوله وهيمن الأسلوب التعليمي على سطوره، فقد استعرض الكاتب في الفصول الستة اهتمامات علم النفس الاجتماعي وعلاقته بالعلوم الأخرى والدوافع والاتجاهات النفسية الاجتماعية، وتعرض لطرق قياس الاتجاهات، منها طرق ليكرت واسجود وبوجاردوس، وشرح في فصل آخر النمو النفسي والاجتماعي ومفاهيم الارتقاء والنضج والتعلم، وكذلك قيادة الجماعة وصفات ورفائف القائد في الجماعة.

وتدعيماً للإفراط في التناول النظري لعلم النفس الاجتماعي، يتعرض المؤلف إلى التغيير الاجتماعي وعلاقته بنظام الاتصال واتخاذ القرار في الجماعة، وقد حسبنا أنه سيجنح إلى التطبيقات العملية لإحداث التوازن ولا سيما أنه تعرض في هذا الفصل إلى استجنح إلى التطبيق التطبير في الحياة الاجتماعية - ولكن الكاتب يفسر هذا التغيير بالتطور في الاتصال وسرعة نقل الثقافة والرفاهية المادية ووجود حياة تنافسية وصراع بالتطور في الاتصال وسرعة نقل الثقافة والرفاهية المادية ووجود حياة تنافسية وصراع المسط نظرياً، أقحم المؤلف مصطلح الضبط الاجتماعي، متعللاً بأن ظاهرة التغيير الاجتماعي لا بد أن تقابل بعمليات الضبط الايقوم فيها الجماعة على توجيه سلوك الأفراد، في إطار المعايير الاجتماعية وإحداث نوع من التوازن الاجتماعي، حتى لا يحدث تصدع في بناء الجماعة.

وفي هذا الإطار ايضا، حاول الكاتب تطويع تطورات وتغيرات آنية داخل مفاهيم ليست جديدة، فقد أشار إلى استخدام هومانز لمفهومي الضبط والاتزان المتحرك، كعمليات في التفاعل الاجتماعي يمكن بها هواجهة التغيير الاجتماعي، فالضبط حكما يستشهد المؤلف حيتم فيه قيام الفرد برد بسلوكه إلى الميار الذي انحرف عنه. أما الاتزان المتحرك، فيهتم بإحداث تغيرات تعويضية مناسبة في النظام المتغير، واعتبر المؤلف «المدرسة» قوة للضبط الاجتماعي إلى جانب الوالدين!

وثالثة الأثافي هي تعرض الكاتب في الفصل السابع ومن دون ترتيب منطقي أو بناء بحثي سليم، للأسس النظرية لعلم النفس الاجتماعي، وقد سرد ست نظريات في ذلك، هي نظرية التحليل النفسي لفرويد، والدور الاجتماعي لساربين والمجال لكيرت ليفني والتفاعل الاجتماعي لهومانز، والحيوية الاجتماعية لغاردنر مورفي ونظرية الذات لكارل روجرز. ومن الناحية التطبيقية، وفي الفصلين الأخيرين من الكتاب، تناول المؤلف بعضاً من الامراض الاجتماعية التي لها بعد نفسي، ومنها الإجرام والجناح والإدمان والانحراف المراض الاجتماعية التي لها بعد نفسي، ومنها الإجرام والجناح والإدمان والانحراف الجنسي والتعصب، وأوصى بمقترحات الوقاية والعلاج، منها على اعتبار أن تلك الامراض التي تسمى بالبائولوجيا الاجتماعية، تصيب المجتمع يعتبرون في عداد الفاقد البشري فالمناخ البناء الاجتماعي والاقتصادي، ويرجع الكتاب أسباب الجناح إلى عوامل نفسية واجتماعية، فمن ناحية العوامل النفسية، أوضحت الدراسات أن الجانحين يتميزون بعداقات مع الملفل، أما العوامل الاجتماعية التي تسبب الجناح، فمنها تفكك وضعف العلاقات في الاسرة، والقسوة المتقرفة مع الاسباب الجناح، فمنها تفكك وضعف العلاقات في الاسرة، والقسوة المتطرفة في معاملة الطفل من جانب الأباء.

وفي تناوله للأسباب الاجتماعية والنفسية التي تدفع إلى الإدمان، استشهد المؤلف بما قاله أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي في جامعة القاهرة ــوهذا أمر يدعو للاستغراب.

فعكاشة - كما جاء في الكتاب - يقول إن الدراسات أوضحت أنه توجد عوامل اجتماعية ونفسية تدفع وتعزز ظهور المدمن في الأسرة والمجتمع، منها التمزق والبرود العاطفي بين أفراد الأسرة وعدم احترام التقاليد والقيم الاجتماعية والاختلاط بقرناء السوء والقلق والاكتئاب النفسي والفشل الدراسي أو المهني، وضعف الميول الدينية والبحث الدائم عن اللذة، واستعمال المواد المهدئة المنومة. كما أن 98% من متعاطى الهروين ــ كما ذكر المؤلف على لسان عكاشة \_ كانوا من المدخنين للسجائر والحشيش. وقد عدد المؤلف صفات المدمن الاجتماعية والنفسية، فذكر أن المدمن من الناحية الاجتماعية يكون انعزالياً وغير مكترث بالأحداث الاجتماعية والسياسية المحيطة به وباسرته، ومهملاً في نظافته ومظهره، وغير منتظم في دراسته أو عمله، ويهمل الهوايات الرياضية والثقافية ويسرق لشراء العقار المذدر. والصَّفة الأخيرة ليست لصيقة بكل مدمن. وتلك الصفات في محملها ليست صفات اجتماعية بل صفات مظهرية مرتبطة بتناول العقاقير المخدرة، بل وكثير من الصفات النفسية للمدمن، والتي ذكرها المؤلف، هي نتيجة لتناوله المخدرات وليست لها علاقة وثيقة بالنواحي النفسية، مثل ضعف القدرة على التركيز والانتباه والتعامل مع الآخرين والنسيان، والضعف أيضاً في القدرات الإدراكية والزمانية. أما وصف المدمن من الناحية النفسية بأنه نفسي وغاضب ولايشعر بالسعادة ويلجأ إلى الحيل الدفاعية كالتبرير، فإنه يتناقض مع شخصية المدمن الذي يشعر مع المذرات بالسعادة. كما أن لجوءه إلى الحيل الدفاعية يتم عن إدراك عقلى وبتركيز، وهذا يتناقض مع ما ذكره المؤلف عن صفات المدمن النفسية في البداية.

وقد ذكر الكتاب الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الإدمان، وقال إن عدد المتعاطين في مصر يقدر بحوالي 3 ملايين و780 ألف مدمن، يتعاطون مخدرات قيمتها تقدر بحوالي 4 بلايين جنيه. وقد أسند المُزلف تلك الأرقام لتقارير مكافحة المخدرات في مصر من دون أن يذكر السنة التي صدرت فيها، مع العلم أن أرقام تلك التقارير غالباً ما تكون ذات طابع أمني وليس علمياً ومشكوك فيها، ولا سيما أن التقارير التي استشهد بها الكاتب أوضحت أن ما يقرب من 200 بليون دولار تستهلك سنوياً في العالم على المخدرات، بما يعادل 660 ألف مليون جنيه مصري، وأن عدد المتعاطين في العالم 350 المغيونا، وهي أزوام نشك كليراً في صحتها، لأنها على الأقل ليست صادرة عن مؤسسات عليه المنافقة للأمم المتحدة، على سبيل المثال، بل إن الكاتب تساءل بسئلجة بما إذا كان من الأجدى أن تدخر تلك الأموال للعمل على إنقاذ الاقتصاد المصري، وأكد أن الإدمان يعمل على إضعاف البناء الاجتماعي والمهني ويشكل عقبة أمام حركة التنمية الاجتماعية والاجتماعية الاجتماعية التنمودية التي موسط.

وقد أقحم الكاتب الانحراف الجنسي باعتباره من الأمراض الاجتماعية الشائعة، من 
دون أن يربط ذلك بعلم النفس الاجتماعي، ولم يوظفه جيداً في سياق الموضوع ككل، بل 
توسع في شرح الشنوذ الجنسي مع الأطفال ومع الميوانات، والمازوشية والسادية 
الجنسية، والاستعراض والتلصص الجنسي، وممارسة الجنس مع الموتى، واكتفى في 
تحليه المبسط المخل بالقول إن علاج هذه الحالات يتطلب التشخيص المبكر للحالة، ثم وضع 
المريض تحت علاج سلوكي منظم ولم يأت بالطبع جديد.

وتناول المؤلف أيضاً صفات المتعصب على السنة الآخرين واجتهاداتهم ولس القشور دون النفاذ للعمق، فقال: وفي دراسات متعددة لدراسة الاتجاهات التعصبية وجد أن المتعصبين يتصفون بالتصلب الفكري والجحود والانغلاق العقلي والتسلطية والعدوانية والمسادرة!

وايضاً عندما قدم رؤيته في الوقاية والعلاج من الأمراض الاجتماعية، لم يضف جديداً، بل طالب بمحاولة التنبق المبكر بالانحراف للوقاية من الامراض الاجتماعية عن طريق مقارنة سلوك الطفل بالآخرين ومراعاة الوالدين للاسس السليمة في تربية اطفالهم، عن طريق توفير الامن العاطفي لهم وإعطاء الطفل الفرصة ليتكلم بصراحة تامة، معبراً عن أفكاره وانفعالاته، والمرافقة على أن يكون للطفل أصدقاء شريطة الايكونوا من رفقاء السوء، واستشارة المتخصصين في علاج الانحرافات السلوكية.. وكلها أشياء بديهية لا تقوت على ففئة الوالدين العادين.

وقد اقدم المؤلف فصلاً تطبيقياً آخر، قد يبدو بعيداً عن عنوان الكتاب وعلم النفس الاجتماعي المعاصر، وهو الفصل السابع، وقد تحدث فيه عن التوجيه والإرشاد التربوي، وبرر المؤلف ذلك بأنه استعرض في الفصل السابق الأمراض الاجتماعية التي تتعرض لها الجماعات والمجتمع، ولذلك تكمن أهمية التوجيه والإرشاد التربوي — كما يقول — في تحسين ونمو العملية التربوية وحل ما يواجه الفرد من مشاكل تربوية، بما يعمل على مساهمته الإيجابية والفعالة مع الاهتمام بحاجاته النفسية للوصول إلى تحقيق تكيف سليم مع نفسه ومع الآخرين، وعدم تأثر صحته النفسية لنوع من التصدع تؤثر على استقراره النفسي والاجتماعي، وفضاً عن ضعف الصياغة الذي نلمحه بين العين والآخر بين سطور الكتاب، فقد شمل ذلك الفصل، الذي أقحم على الكتاب، نبذة تاريخية عن الترجيه التربوي وتريف وهدفه، مع أنه من المفترض أنه فصل تطبيقي، ولكن يبدو أن المؤلف قد أعد الكتاب للطلبة وليس للكافة، فقد شرح في الفصل التاسع الإرشاد التربوي وطرقه وأساليبه ودور المعارف الاختماعي والنفسي في التوجيه والإرشاد التربوي،

وتناول الكتاب في الفصل العاشر والأخير مشكلات المجتمع في ضوء علم النفس الاجتماعي، واختار مشكلتين هما النمو السكاني والتنمية. وتناول مؤتمر السكان (1994) كدراسة حالة ومشكلة تلوث البيئة، وكان تلوث بحيرة المنزلة هو دراسة الحالة التي تتاولها. وعلى الرغم من أن المشكلتين لهما طابع اقتصادي وعلمي، واقحما أيضاً على الكتاب، إلا أن ربط العلم بالواقع المعاصر ومحاولة تفسيرة وتطويره وتسخير العلوم لحل الكتاب، إلا أن ربط العلم بالواقع المعاصر ومحاولة تفسيرة وتطويره وتسخير العلوم الحل الانفصالية بين العلم والمجتمع. ولكن، لم يكن المؤلف موققاً في تناول مشكلة النمو السكاني والتنمية، لأنه وفضلاً عن كونه غير متخصص فقد استعان بإحصائيات تعود إلى منتصف الثمانيات عود إلى منتصف نظر علم النفس الاجتماعي، بصورة تتنافي مع الحياد العلمي، فقد أيد وجهة نظر الحكومة المصرية في المؤتمر وهن هجوماً عنيفاً على معارضي المؤتمر، إذ قال في صدد ذلك أن الحكومة المصرية «قامت بإظهار الحقائق ويحض المغالطات التي قامت بها الصحف الحربية المعارضة، وعادت الحقائق الغائبة عن شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية والذيانات، .

وتحليل المؤلف يرتكز على أن المكون المعرفي والنزعي للجماهير قد تحول من الرفض والعداء إلى القبول والترحيب، بفضل مجهودات الحكومة. ولم يكن هناك ميرر أيداً لأن يلصق بالكتاب دراسة قدمها عن تلوث بحيرة المنزلة في ندوة متخصصة عن ذلك عام 1991، فضلاً عن اعتماد الدراسة، التي أصبحت \_ من دون منطق \_ جزءاً من الكتاب، على أرقام من الثمانينات. أيضاً، فإن المؤلف فشل في تطويع ولى المشكلة من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي لوجود نفور واضح بين الجزئيتين. بل إنه في توصياته بأن تأخذ التربية البيئية مكانتها في المدارس ومراكز البحوث والمسانع لم يأت بجديد، وإنما أورد توصيات تقليدية كررتها آلاف الدراسات، هذا عدا عن سطحية تلك التوصيات. ولكن يبدو أن المؤلف يخاطب من هم دون العشرين، وأن كتابه تعليمي وليس علمياً كما أسلفنا، وهذا واضح في الأسلوب والصياغة والمنهج وحجم المادة العلمية. بل إن الملحق الخاص بالكتاب، ليست إلَّا عبارة عن نماذج لامتحانات أعدها لكي يتدرب عليها «الطلبة». ولكن تلك مشكلة بعض أساتذة الجامعات في مصر، فنتيجة أنشغالهم بالعمل العام بعد وصولهم إلى مرحلة الأستاذية والعمادة وما هو أعلى من ذلك يكفون عن الإبداع ويعتمدون على أسمائهم وعلى أوراق من هنا وهناك أعدوها لتكون مقالاً في صحيفة أو دراسة في ندوة، أو حتى مذكرات، ويقومون عن طريق القص واللزق بتضمينها في كتاب بياع للطلبة جبراً وإذا كان هذا تقليد لكبار الكتّاب الذين يجمعون إنتاجهم في كتب ويبيعونها، فهذا مرفوض تماماً بالنسبة لأساتذة الجامعة لأنه من غير المقبول أن يكون إنتاجهم العلمي على شكل الكتاب الذي نحن بصدده، فهو من الورق الرخيص وملىء بالأخطاء المبعية ويحمل عنواناً براقاً يختلف كثيراً عن مضمونه وصباغته وإعداده.

## الفكر العربي المعاصر ـ تقييم واستشراف المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب

الكويت 22 ــ 24 نوفمبر 1997 عبدالوهاب محمد الظفيري \*

ساهم في إحياء هذه الندوة التي عقدت بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على 
صدور مجلة «عالم الفكر»، كوكبة من المفكرين، من داخل الكريت وخارجها، ممثلين 
لتيارات فكرية وسياسية مختلفة، يتجاوز عددهم الستين محاضراً وباحثاً ومعقباً. 
وقدم خلال الندوة أثنا عشر بحثا، تركزت في معظمها على مواضيع الفكر القومي 
والليبرالي والسلفي، ومن أبرز الموضوعات التي تناولتها الندوة (نخار بعضاً منها 
كامثلة وليست حصراً) ورقة تركي الحمد بعنوان فكرة الوصاية ووصاية الفكره. 
وفيها يقول أن علة الفكر العربي المعاصر تعود إلى كونه يدور في شريقة الماضي، وأن 
نتاج الفكر العربي الحاضر ما هو إلا امتداد لنخبة الأمس ويصفها بانها عقلية غير قباه 
للتغيير ومقارنا ذلك بديناميكية الفكر نفسه وطبيعته الحراكية، معتبراً أن ما يجري هو 
السير عكس التيار الطبيعي، وأن المجتمع العربي مقسم إلى أشراف وصعاليك، «ولذا 
وجبت الوصاية من الأشراف على صعاليك المجتمع التي لا تعرف مصلحتها».

ويشاطر طرح هذه الفكرة موضوع آخر لعلي هلال، الذي تناول ازمة الفكر الليبرالي العبري، وقد ربط اسباب المشكلة بالتالي: (1) غياب نسق الثقافة السياسية، ونمط المعتقدات المناسبة، كرن المؤسسات الليبرالية ليست مجرد هياكل أو تنظيمات يمكن نقلها بطريقة الية من إطار ثقافي إلى آخر، بل إن انماط النشاط الإنساني المتمثل بدور العمق وشكل تنظيم المجتمع، وشكل العلاقات السياسية والاجتماعية وممارسة احترام الحريات الفردية هي الاساس في إرساء الممارسة الليبرالية في المجتمع. (2) تداعيات الحياة السياسية، كإشارة إلى السلبيات الكبيرة التي تركتها الاحزاب السياسية في ظل الانظمة العربية، إذ غالباً ما رتبط اسم هذه الاحزاب بالليبرالية. (3) السياق الاجتماعي والاقتصادي وخبرة الليبرالية بطبقة كبار ملاك الأراضي، وبعض من الطبقات البرجوازية التي سيوت أو استغلت بطبقة كبار ملاك الأراضي، وبعض من الطبقات البرجوازية التي سيوت أو استغلت الديم قراطية لصالح السوق التجارى أو الهيمنة الاقتصادية والسياسية.

\* مدرس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة الكويت.

ويمكن ربط هذه الهواجس التي أثيرت حول موضوع المارسة الديموقراطية في الفكر العربي وأسباب فشل هذه التجربة، بالتعليل الذي طرحه السيد يسين، في دراسته، إذ يثير فكرة الفجوة المعرفية في الوطن العربي، والجدوى من تبني الحضارة الغربية مع وجود فروق حضارية كبيرة بين المجتمع الغربي والمجتمع العربي. وتخلص دراسة السيد يسين إلى ضرورة صياغة رؤية تقوم اساساً على بلورة مبادرة حضارية عربية تكون هي أساس إسهام العرب المعاصرين في حوار الحضارات، الذي سيأخذ شكل صراعات الحضارات.

ويتجه محمود أمين العالم في دراسته «الفكر العربي بين النظرية والتطبيق» إلى منحى آخر، مطالباً بضرورة تغيير الواقع التنموي المتكامل بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على مستوى كل قُطر عربي، مؤكداً أنه - ومن جانب آخر - لا بد من تغيير وتجديد هوية الكتلة الصامتة من الجماهير العربية إلى مزيد من الإبداع والمشاركة الديموقراطية.

ويحدد علي حرب مازق المشروع القومي بانه لا يكمن في المعوقات الضارجية، كالنزاعات القطرية والانظمة الرجعية والضغوطات الصادرة عن القوى العالمية الامبريالية، وإنما يكمن في مكرنات الفكر العربي نفسه، التي حالت دون تحول المقولات والدراسات إلى تجارب ممكنة تسهم في تشكيل عالم عربي اكثر تواصلاً المقامناً بين دوله وشعوبه. ودعوة حرب هنا ليست إلى تفكيك الوحدة العربية، بل وإلى إعادة صياغتها بما يتيح تحرير العمل العربي من الاستجداء والمطالبة برفع الظلم والدفاع عن الحقوق المسلوبة إلى المساهمة في صناعة الحياة العربية المشد كة.

وإذا كان الفكر الفلسفي يتعارض مع الفكر الليبرالي في الطرح والمنهجية المتبعة في تناول القضايا، إلاانه يتفق مع كل الاتجاهات على أنها تمارس قصوراً في تعاطي الفكر وعدم مسايرة التوافق مع الواقع الحضاري، ففي دراسة محمد جابر الانصاري «إشكالية اللاحسم في الفكر الواقع» نجد أن الموقف السلفي لا بد له من الترافق مع الواقع الحضاري والعلمي والتقتي والتنظيمي المعاصر، ولا بد من خلق الميات توفيقية بشكل أو بآخر مع عناصر التحديث التي يقول الانصاري إنها لا مفر

ويؤكد فكرة الانصاري ما جاء في دراسة حيدر إبراهيم التي تناقش الاتجاه السلفي وسط التحولات السريعة والكثيفة، وكيف ستواجه السلفية القرن القبل، وما مدى مساهمتها روحياً وخلقياً في الحضارة المادية، في حين يعلل شوقي جلال سبب تردي وضع الفكر العربي بأنه يعود إلى سيكولوجية الفشل التي يعيشها هذا الفكر. وتشير دراسته إلى أن فكر أية أمة تسير في مستويين، في حالة تناقض جدي وحركة مستمرة، وهما الثقافة الموروثة والصراع بين المحافظة والجدة. والفكر هو ابتكار وتجديد وتغير متلائم مع بنية المجتمع.

لقد كانت فكرة الندوة وموضوعاتها موفقة وقيمة، وتجاوبت موضوعاتها ـ كما توقيتها الزمني ـ مع متطلبات قراءة وضع الفكر العربي المتقزم أمام التطلعات الضخمة التي يطرحها القرن القبل، وإمكانية حصر حصاد الفكر العربي خلال النصف الثاني من قرننا العشرين، ومحاولة الوقوف على إنجازاته وإخفاقاته، ثم استشراف مستقبل هذا الفكر في القرن المقبل. وقد لوحظ أن هناك اعترافاً ضمنياً بين المؤتمرين، ومن ساهم في الطرح والنقاش، بأن الفكر العربي يمر بازمة، أرجعها بعض منهم إلى الفجوة القائمة بين المفكرين وطبقات المجتمع، ما يجعل المفكر بعيداً عن فهم قضايا المجتمع من جانب، ومن جانب آخر عدم قدرة رجل الشارع العادي على قراءة توجهات المفكرين. إلا أن بعضاً آخر من المشاركين في الندوة القوا باللائمة على الانظمة القائمة في عدم خلق بيثات صحية تحتضن المفكرين وإبداعاتهم. ورأت مجموعة من المشاركين أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والقوى السياسية وضعف المشاركة الشعبية هي الأساس في نشر وتبني مجمل الفكر العربي، بينما ينسف قسم آخر كل ما قيل وطالب بإعادة صياغة الفكر العربي، وصناعة فكر جديد يتلاءم ومعطيات العصر الجديد.

وعليه، وتطبيقاً لمبدأ أن الفكر الحقيقي هو نتاج الحاجة الفعلية لحاجة المجتمع الذي يعيش فيه ويحاكيه، فالوضع العربي الراهن أحوج ما يكون إلى الحوار الفكري الذي يصوغ حاضره ومستقبله، فالشرذمة الفكرية أصبحت هي الصفة الملازمة لفسيفساء الجهود التي يبذلها المخلصون هنا وهناك، والتمزق، والتكتل غير الموضوعي ينهش ويقلق مضاجع العاملين على تجميع شـتات الفكر العربي، فالبعد عن التساؤل المنطقي والبحث العلمي والرصد الدقيق، أصبح من الأمور المسلم بها في الفكر العربي، وبالتالي، وفي ضوء التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تصاحب هذه الامة، ففكرة المؤتمر اكثر من دقيقة، والتوقيت لها أكثر حدة وحدة.

وأياً كان الطرح، وأياً كانت المحاولة، فقد قدّمت الندوة محاولات يجب أن تؤخذ ماخذ الجد والاحترام لما أضافته من جو علمي وديموقراطية في الطرح، تشير إلى وجود أزمة فكرية تمر بها الثقافة العربية، وبرز هناك اتفاق على أن للثقافة العربية. إطارها ومعطياتها الخاصة بها، ويجب عدم المقارنة بينها وبين الثقافة العربية. كما أن المؤتمرين اتفقوا في أن المسؤولية أكبر من ذي قبل على كاهل المثقفين العرب. لتضييق الفجوة بين المثقف ورجل الشارع العربي. إلا أنه يبقى من الملاحظ أن أغلب الاوراق المقدمة لم تطرح حلولاً بل عملت على تحليل الواقع الفكري والثقافي كما أنها لم تطرح منهجية للتغيير المطلوب ولا آلية لتنفيذ هذا التغيير.

## طرق البحث العلمي المعهد العربي للتخطيط

الكويت 26 ــ 29 ديسمبر 1997 صقر العنزي \*

عقد مؤتمر وطرق البحث العلمي، على مدى يومين جلسات عمل شارك فيها عدد من المختصين والمهتمين بالبحث العلمي، بأوراق عمل وبحوث دارت مواضيعها داخل الإطار العام للمؤتمر، ومن بين هذه البحوث، ما قدمه يوسف السلطان من معهد الكريت للأبحاث العلمية، الذي استعرض تطور البحث العلمي ومؤسساته في دولة الكريت والعلاقات التنظيمية بين الجهات الشرقة في هذا المجال، مقترحا السبل المؤدية للوصول إلى وضع امثل لتفعيل المؤسسات البحثية في الكويت، بما يجعلها تتمكن من تحقيق الدافها.

وركزت الأبحاث الأخرى على طرح الحاجة إلى البحث العلمي وسبل الاستفادة من المعلومات في التنمية. ومن أبرز هذه الأبحاث ورقة العمل التي قدمها صلاح المزيدي المعنونة «التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات البحث والتطوير»، وكذلك ورقة «البحث العلمي والتنمية - طريق المستقبل» محمد نصار، التي أكد فيها على أهمية البحث العلمي والتنمية - طريق المستقبل» محمد نصار، التي أكد فيها على أهمية البحث العلمي التحديثة في البحث العلمي، منها ورقة زايد الحارثي التي ركزت على الاستقتاء في الحديثة في البحث العلمي وأهميته ومجالات استخدامه. وفي هذا الإطار قدم أحمد الكردي ورقته البحث العلمي بغرض إعداد الباحثين». وفي بحث آخر اقترح محمد الصادي إنشاء قاعدة بيانات للبحوث التربوية والنفسية، وأن يكون هنالك ربط بينها الصادي إنشاء قاعدة بيانات للبحوث التربوية والنفسية، وأن يكون هنالك ربط بينها وبين مراكز البحوث العلميم الإنسانية وإلاجتماعية. وقدمت في المؤتمر أوراق عمل تميزت بتناولها للأمور الفنية في المؤضوع والاجتماع ورقة مشعل المشعان تحت اسم «تحليل هيكلي وتنبؤ لحجم الطلب النهائي والوسيط لعام 2005 لمنتجات الصناعات البتروكيمارية الكويتية»، وبحث مقدم من سعاد المزروعي عن دور تقنيات زراعة الأنسجة النباتية في تحسين النبات.

باحث من الكويت.

وقد انتهى المؤتمر إلى تشكيل لجنة من المشاركين صدرت عنها توصيات من بينها: (1) أيجاد صيغة لعملية منظمة بواسطتها يوفر علماء الكويت للكويت نظم البحث العلمي، ويكون من الممكن جعل هذه العملية ونواتجها أكثر ملاءمة وكفاية وفاعلية لهذا المجتمع، ووضع حد أدني من التعاون يتزايد باستمرار مع التقدم الذي يتحقق في هذا المجال وذلك بوضع استراتيجية للمعلومات بالكويت. وكذلك الاهتمام بنشر المعلومات والبحث العلمي واستخدام لغة الأرقام ونحو تفعيل كل ذلك. (2) إنشاء مجلس تنسيقي أعلى للبحوث والدراسات بقوم بوضع تعريف وتصور للمجالات البحثية ذات الأولوبية، ومناقشية المعاسير القياسية والسياسات المناسية الخاصة بالبحوث والدراسات، وإنشاء مراكز بحثية مستقلة ويقوم على دعمها وتذليل كافة الصعاب، على أن بكون هذا المجلس ممثلا كل المساهمين ويشمل التخصيصات كافة، وأن تكون قرارات المجلس تعكس ايجاحيات التعامل المادي، مع تطوير أو تبني، معايير قياسية في فترة زمنية محددة موافق عليها، ووضع تصورات للتقسيم بين موارد البحث العلمي والتفاوت في الميزانيات وأولوية المناطق البحثية وطرق ربطها. (3) ولأجل التكامل من الضروري القيام بمسح للبرامج والخدمات التي توفرها المؤسسات ومراكز الأبحاث لديها، بهدف تنسيق نشاطاتها تنسيقا وثبقا مع أحتياجات البحث العلمي، والاستفادة من برامج ودراسات تلك المؤسسات والمراكز في المبادين (المجالات) ذات الصلة بها وتحديد الكيفية التي يمكن أن تساعد الباحثين في تشجيع التعاون الأكثر فعالية مع تعزيز روابط التعاون وتقويتها. (4) دعم انشاء شبّكة محليةً ونظام اتصالات معلوماتي في الكويت. (5) تنظيم دراسات وبرامج وندوات لضمان تدريب الأفراد المتخصصين من ذوى المستويات العليا والمسؤولين. وكذلك مساعدة هيئات التدريس والباحثين عموماً في جميع وحدات البحث والتدريب بالانضمام إلى مجموعات الدراسات المتخصصة، وتيسير إجراءات حصول الباحث على المعلومات والبيانات اللازمة للبحث العلمي الذي يقوم به من الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية ذات العلاقة. (6) ضرورة إصدار مجلة علمية عن البحث العلمي تنشر أهم البحوث ونتائجها وكذلك العمل على توفير كافة الكتب والمراجع العلمية والدوريات الأساسية في مجال كل بحث علمي في الأقسام البحثية في الجهات الحكومية للتأكيد على تواصل الباحثين مع الجديد في كل مجال من البحوث العلمية للاستفادة منها وتنفيذها بما يتناسب مع البيئة الكويتية، مع تسهيل اشتراك الباحثين في الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية بالمؤتمرات العلمية والدورات التدريبية في مجال تخصصهم، لإكسابهم المهارات الجديدة في مجالهم البحثي وذلك بتوفير الميزانية اللأزمة لذلك.





تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت محلة فصلية، تخصصية، محكمة

تنشر البحوث التربوية المحكمة، ومراجعات الكتب التربوية الحديثة ومحاضر الحوار النربوي والتقارير عن المؤتمرات التربوية

\* تقبل البحوث باللغة العربية والإنجليزية.

\* تنشر لأساتذة التربية والمختصين فيها.

رئيس التحرير أُ. و. عبر(الله محمر الشيغ

#### الاشتراكات مددد

#### **Political Science**

#### Yemen-GCC Relationship

#### Abdulkhaleq Abdulla\*

Yemen-GCC Relations reached their lowest point following the Irainvasion of Kuwait on August 2, 1990. More than seven years later, the relations are still Full of tension, suspicion and mutual mistrust. Meanwhile, both sides are working hard to reconstruct a new relationship. Attempts at normalization are well underway between Yemen and most of the GCC states including Kuwait. Yemen Surprisingly applied for membership in the largely exclusive GCC.

This paper deals with the current phase of the Yemen-GCC Relationship. It maintains that while Yemen-GCC Relations are steadily progressing, they have not and most likely will not return to their pre-August 2, 1990 level. Both sides need to learn from past mistakes. They also have to deal with new regional and international realities. Most important, both need to be more realistic and certainly less sentimental in their future dealings with each other. Yemen has to fully understand its regional responsibilities. The GCC states are well advised to refrain from their traditional interference in the internal affairs of Yemen.

<sup>\*</sup> Associate Professor, Dept of political sciences, College of Humanities and Social Sciences, U.A.E. University.

#### **Economics**

## Globalization: The Concept, Extent and Forces Behind it

#### Ahmed A. Ahmed\*

This is a study of globalization. It begins by explaning the concept as a "process" that makes political and business decisions in one country have consequences in far away places in the world. The study focuses on globalization in business and economics, pointing to the integration and interdependence taking place among nations as evidenced by the rapid growth in trade and investment world-wide. The study attributes the spead of globalization to seven factors: trade liberalization, economic integration schemes, transnational corporations, domestic economic liberalizations, technological developments, privatization and ideological changes. These are interdependent factors stemming from capitalist philosophy. As far as the future is concerned, the study discusses the counter-forces and concludes that these will slow the process but not reverse or stop it. The study points to the weak participation of middle Eastern countries in this process.

<sup>\*</sup> Associate professor , Dept. of Business Administration, college of Administrative Sciences, King Saud University, Saudi Arabia.

Journal of the Social Sciences.

#### **Psychology**

#### Optimism and Pessimism: Their Relationship to Extraversion and Neuroticism

Hassan I. Abdullatif\*

Lulwah N. Hamadah\*\*

The present study examines optimism and pessimism and their relationship to extraversion and neuroticism in a sample of 220 undergraduates enrolled at Kuwait University. Two measures were administered: The Arabic Inventory for Optimism and Pessimism and the extraversion and neuroticism of the Eysenck Personality Questionnaire. Results revealed the followings: (1) males and females showed no noted difference in pessimism, however, males exhibited significantly higher optimism level, (2) there was a significant positive correlation between optimism and extroversion and pessimism and neuroticism, and conversely, there is a significant negative correlation between optimism and neuroticism and pessimism and extroversion, and (3) there is a significant negative correlation between optimism and pessimism.

Results were discussed in reference to the notion that optimism and pessimism are better reconsidered as representing two partially independent but correlated dimensions.

<sup>\*</sup> Assistant professor, Dept. of psychology, College of Arts, Kuwait University.

<sup>\*\*</sup> Assistant professor, Dept. of psychology, Faculity of Basic Education, Public Authority for Applied Education and Training, Kuwait.

#### Sociology

## The Relationship between Social Interaction before Marriage and Divorce Rate

Fahed T. al-Thakeb\*

Studies about divorce in Kuwait society are rare. This paper presents the results of an empirical investigation of the relationship between the circumstances of the engagement, the social interaction of husband and wife, childbearing, and divorce. Detailed interviews were conducted with 258 randomly selected divorced women. Respondents were well distributed according to age, education, income and religious sect. Several factors were found to be significant. These include: meeting the husband before the official engagement, the age of both husband and wife, and socializing together after marriage. The majority of divorced women did not share in positive social activities, such as going to parties or the beach with their husbands. A minority shared only negative interactions, such as watching T.V. Having children also had a negative correlation with marital success. On the other hand, socializing together, e.g. going to parties together, going to the beach and playing sports, correlated positively with marital success. Meeting the partner before the engagement was also found to be significant in marital success.

<sup>\*</sup> Professor, Dept. of Sociology and Social work, college of Arts, Kuwait University.

Journal of the Social Sciences.

#### **Economics**

## Structural Analysis and Demand Forecast for Kuwaiti Petrochemical Production

Mahdi al-Salman\*

Analysing the structure and components of petrochemical industries is of great importance for the economies of the oil producing countries specially Kuwait. These industries obtain many comparative advantage benefits, as a result of their high capital-labour ratio and high technical labour requirements as well as the abundant availability of the raw materials and the relative ease of attracting foreign and local capital investments in the sector.

In this study, The auther examines the structure and direction of the ten petrochemical industries in the State of Kuwait, as regards labour, productivity intermendiate inputs and final demand; as well as its components as including consumption, income, value added, the technical coefficients and forward and backward linkages. The auther uses the industrial input-output model after upeating if for the year 1994 to forecast its features regarding specific presumptions for the year 2005.

Assistant Professor, Dept. of quantitative methods and Managment information Systems, College of Administrative Sciences, Kuwait Uni versity.

### قواعد النشر التفصيلية في المجلة

تشترط المجلة أن لا يزيد البحث المرسل مع المصادر والهوامش والجداول عن 30 صفحة مسبقلة عليها 30 صفحة مسبقلة عليها العنوان والاسم والتعريف بالباحث، وورقة مستقلة أخرى عبارة عن ملخص العنوان والاسم والتعريف بالباحث، وورقة مستقلة أخرى عبارة عن ملخص للبحث (Abstract). كما يجب إرسال سيرة ذاتية مختصرة مع البحث. وعلى الباحث أن يوضح إن كان البحث قدم إلى مؤتمر ما، إلا أنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر، أو حصل على دعم مالي أو مساعدة علمية من شخص أو جهة ما. ومن الضرورى عدم تسليم الأبحاث لاية دورية أخرى في الوقت نفسه.

#### مراجعات الكتب:

الهدف منها إعطاء فكرة عن الكتاب المراجع وتأمين تقييم يساعد القارئ على معرفة أهم الأفكار والإضافات والمسائل التي يعالجها. لهذا لا تشترط المجلة أن تشمل المراجعة سرد لكل فصل من فصول الكتاب، ولكن تشترط استعراض اهم الافكار ونقاط القوة والضعف مع بعض الامثلة مع الفصول العديدة فيه. لهذا الافكار ونقاط القوة والضعف مع بعض الامثلة مع الفصول العديدة فيه. لهذا عن عن المدح أو الذم. إذ من الضروري أن تكون المراجعة قادرة على التقليم عوضاً الكتاب وأهم أبعاده. كما نطلب من المراجعين تقييماً إضافياً فنياً يتعلق بسلاسة اللغة والاسلوب ومدى خلو الكتاب من الأخطاء المطبعية، وإن كان هناك نواقص تقنية أخرى، ويشترط أن تقع المراجعة الواحدة في 4 ـ 6 صفحات مطبوعة مسافتين.

أما بالنسبة لمراجعة عدة كتب (2 – 5 كتب) بشكل جماعي فالهدف منها هو تقديم تقييم لاتجاهات المعرفة وفق الاصدارات الصديثة في أحد الصقول أو الموضوعات. وقد يكون الموضوع التسوية السلمية، أو الاقتصاد الإسلامي أو الكويتي، أو الارهاب، أو الاتجاهات الجديدة في علم النفس وهكذا... والمتصدر لهذا النمط من المراجعة يجب أن يكون متخصصاً متابعاً للإصدارات الدائمة المتعلقة بالموضوع، وهذا يعطيه المقدرة على التقييم والتحليل والإضافة. وتقع على المراجعة مسؤولية التقاط الموضوعات الرئيسية والفرعية التي جعلته بالاساس مجموعة الكتب المراجعة في سلة واحدة وبالتالي العمل على مقارنتها نضم مجموعة الكتب المراجعة في سلة واحدة وبالتالي العمل على مقارنتها الإضافة والفائدة. إن هذا النمط من المراجعة لا يتم لكل كتاب على حدة، بل يكون تقييماً مقارنا فيه تداخل وترابط وفق المضمون ووفق إضافة كل كتاب ومواقع تقييماً مقارنا فيه تداخل وترابط وفق المضمون ووفق إضافة كل كتاب ومواقع الترابع حرية التركيز على المناضيع المتضمنة في كل كتاب، وحرية التركيز نسب متفاوتة على الكتب المواضيع المتضمنة في كل كتاب، وحرية التركيز نسب متفاوتة على الكتب المعروضة، ويترك له في الوقت نفسه حرية إعلاء رأيه وتقييمه في إطار

الموضوعية. ويجب أن لا تزيد المراجعة الواحدة عن 10 ــ 15 صفحة مطبوعة مسافتين.

#### التقاريسر:

الهدف منها إعطاء فكرة عن المؤتمر المنعقد (ونشترط أن يكرن ضمن حقول المجلة الستة)، إذ يجب أن ينجح التقرير في تأمين تقييم يساعد القارئ على معرفة أهم الاستلة والنقاشات التي تعرض لها المؤتمر، وبالتالي أهم الإتجاهات التي برت فيه، لهذا لا نشترط أن يكرن التقرير عبارة من سرد لكل ما دار في المؤتمر أو صف لاسماء المشاركين دون إختزال وفق الأهمية والإضافة والإتجاه، لهذا فما نطبه هو تقرير يوضح أهم الإنجازات والفوائد، كما يبين مستوى الابحاث وعلى الأخص أهم الابحاث، ويوضح أن كان المؤتمر قد حقق أهدافه أم أخفق في تحقيقها، وللعباب المؤدي لهذا النجاح أو الإخفاق، ويجب أن لا يزيد التقرير الواحد عن 4-6 صفحات مطبوعة مسافتين.

#### المصادر والهوامش:

أولاً: يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى اسم المؤلف الأخير وسنة النشر ووضعها بين قوسين مثلاً (ابن خلدون 1960) و(القوصي ومذكور (1970) و(Smith 1970) و(Smith 1970) و(Smith 1970) و(Smith 1970) و(Smith 1970) و(Smith 1970) وأولفين للمصدر الواحد فيشار إليهما مكذا (مذكور وآخرون 1980) والاوصي مؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهما مكذا (القرصي (1985) وأيهما مكذا (القرصي (1972: مذكور 1987) و(Smith 1974; Roger 1981) وفي حالة وجود مصدرين لكاتب في سنة واحدة فيشار إليهما مكذا (الفارابي 1964 أ، 1964 ب) و,Smith (1974) و(Smith 1974) و(Smith 1964) و(1964 أو 1964) و(Smith 1964) منها في متن البحث مكذا (ابن خلدون 1972، 1644) و(1975 في المنافقة التالية: Qiones 1977, 58-6) و(1924 ألك المنافقة التالية: (Piaget في حالة للتاب أو نشرة لا تحتوي على اسم مؤلف وقامت بنشرها جهة حكومية أو خاصة تكتب: (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1977)، وعندما يتضمن الباحث جزءاً من المصدر أو كله في النص فإنه يحذف بعض المعلومات بين يتضمن الباحث جزءاً من المصدر أو كله في النص فإنه يحذف بعض المعلومات بين القوس، مثلاً وفق العلي وسمحان (1980) فإن المجازفة بإجراء هذه التجارب...

ثانياً: تذكر المقالات أو الدراسات أو المعلومات الواردة بالصحف ضمن متن البحث:

\_إن كانت دراسة تعامل مثل المراجع الأخرى مع ذكر المؤلف والتاريخ بما فيه اليوم والشهر بالإضافة إلى الصفحة. وتوضع المعلومات الشاملة في المصادر النهائية.

ـ إن كانت خبر صحفي أو معلومات صحفية، يذكر في النص ما يوضح أنها لست دراسة.

مثلاً:

1 ـ وفق مراسل الحياة في القاهرة (أحمد العلي 12 / 5 / 1996)، فإن أحداث العنف ارتبطت بالأزمة الاقتصادية.

2 ـ وفق بيرشالينجر مراسل CBS السابق، سقطت طائرة التي دبليو اي من جراء عمل غير مقصود قام به الجيش الأميركي (وكالة الأنباء الفرنسية 1996/11/10.

3 ـ أكد الرئيس ريغان بأن العقوبات سوف تستمر على جنوب افريقيا، وذلك نظراً لطبيعة المارسات تجاه الأقلية السوداء (Face the Nation, CBS 6/8/29).

تذكر المعلومات الشاملة لكل مصدر في لائحة المراجع النهائية.

ثالثاً: مصادر لا تذكر كمراجع في نهاية الدراسة مثل رسائل خاصة مرسلة للباحث أو المقابلات:

1 - أكد Spieth رئيس مركز ألف باء للدراسات بأن القبيلة لاتزال وحدة رئيسية متصاعدة الدور في المجتمع العربي -Andrew Spieth, Letter to the auth) er 1/6/1995).

2 - وفق الجبيلي رئيس تحرير مجلة سياسات فإن العائلة لا تزال وحدة مؤثرة في النشاط الاقتصادي الخاص (الجبيلي، رسالة للباحث 95/6/1).

3 - ولقد وقعت كما يؤكد عيسى عبدالقادر استاذ الأدب المقارن في جامعة سين صاد عزلة بين الباحث وصانع القرار في مجالات عديدة (مقابلة تلفونية مع الباحث 1/4/69.

 4 - وقد بذات محاولات عدة للتوفيق بين صانع القرار والباحث السياسي (عبدالقادر، مقابلة مع الباحث 96/4/1).

#### الهواميش:

يجب اختصار الهوامش (Footnotes) إلى أقصى حد وإختصارها على التعليقات الفردية التي يجب أن تظهر في أسفل الصفحة. ويشار إليها بارقام متسلسلة ضمن البحث، ووضعها مرقمة حسب التسلسل في نهايته. أما هوامش البداول فيجب أن تكون تابعة لها، ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق عام، وتضع (\*) أو اكثر إذا كان التعليق خاصاً بإحصائيات معينة، وتوضع كلمة المصدر أمام المصدر الذي استمدت منه بيانات الجدول ويكتب اسم المؤلف، عنوان

الكتاب أو المقال، اسم الناشر أو المجلة، مكان النشر إذا كان كتاباً، تاريخ النشر، المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان مقالاً.

#### المراجسع:

توضع جميع المراجع والمصادر المستخدمة ضمن البحث في نهايته وتكتب بطريقة أبجدية من حديث اسم المؤلف وسنة النشر مثلاً:

أبوزهرة، محم

1974 الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: العقوبة، القاهرة: دار الفكر العربي.

الخطيب، عمر

1985 «الإنماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي». مجلة العلوم الإجتماعية (4) 13 شتاء: 169 ــ 223.

هدسون، مایکل

1986 «الدولة والمجتمع والشرعية: دراسة عن المأمولات السياسية العربية في التسعينات». ص 17 ـ 36 في هـ شرابي (محرر) العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

Hirshi, T.

1983 "Crime & the Family". PP 53-69 in J Wilson ed. Crime & Public Policy. San Francisco Institute for Contemporary studies.

Kalmuss, D.

1984 "The Intergenerational Transmission of Marital Aggresion". Journal of Marriage & the Family 46 (2) February: 11-19.

Quinnety, R.

1979 Criminololgy. Boston: Little Brown & Company.

#### إجازة النشر:

تقوم المجلة بإخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحاثهم للنشر بعد عرضها على اثنين أو أكثر من المحكمين تختارهم المجلة على نصو سري. وللمجلة أن تطلب إجراء تعذيلات شكلية أو موضوعية، وشاملة على البحث قبل إجازته للنشر.



المقر: ۱۸۲۷۸۸ ـ المقر: کلیة الآداب ـ الشویخ هاتف: ۲۸۱۷۲۸۹ ـ ۲۲۲۱ ۸۶۱ - ۵۶ ۸۴ ـ فاکس: ۲۸۱۲۵۱۴



#### شس التحرير

## الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي

مجلة فصلية اكاديمية محكّمة تعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية والشرعية تصدر عن مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت

#### صدرالعدد الأول في يناير ١٩٧٧

#### الاشتراكات

في الكويت : ٣ دنانير للأفراد ، ١٥ دينازاً للمؤسسات في الدول العربية : ٤ دنانير للأفراد ، ١٥ ديناراً للمؤسسات في الدول الأجنبية : ١٥ دولاراً للأفراد ، ٢٠ دولاراً للمؤسسات

#### المراسلات

توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التائي: مجلة الحقوق، جامعة الكويت ص.ب: ٤٧٦٥ الصفاة 13055 الكويت تلفون : ٨٣٩٧٨ . فاكس : ٤٨٣١١٤٣



## حوليات كلية الأداب

تصدرعن محلس النشر العلمي - جامعة الكويت

دوُريَّتِه عليَّة محكَّمة للضَّدِّن مَجوعة من الرَّسَاسُل وَتَعَيِّق بنشَّر الموضُّوعاتُ اللهِ المُعَلَّم اللهُ وَسَامَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

- تفسّل الأبحاث باللفيان المَرسِيّة والإنجَليزيّية شَّرُط أن لا يقلّ حَجّه البَّحِث عَن (٤٠) صَفحَة مَطبوّعَة من شَلاث نسيّخ .
- لا يقنفَ سرَّ النشرُ في الحَوليَّات عَلى أعضَاء هَيشة
   السَّدريسُ بكليَّة الأدابُ فقط بسَل لعَسَرهمٌ من
   المَسَاهدة الحاممات الأحث ئ المَسَاهدة الحاممات الأحدَّى ئ
- يُرْفق بكنّ بَحث ملخصّا كه باللغة العربية وآخَدُ الإنعلة رَبّة لإياجاوز ٢٠٠ كامّة .
  - كُمْنَحُ الْوُلِّقْ (٣٠) نَسْحَنَةُ مَجَّانًا.

#### رعيس هَيئة اللحرير د. عَبِ اللَّه الْعُسَمَرَ

الاشتراكات

حتارج الڪوَيت ١ دولاڙا امريڪيّا ٦ دولاڙا أمريڪيّا داختل الكويت للأفراد : ٣ د.ك للمؤسسات ١٥ د.ك

شَمَنَ الرسَدِالَةِ ، للأفشراد . . ٥ فـلسُّ شَمَنَ الجاد السَنويِّ، للأفشراد - - د . كُ

الله الله الله الله الله الله الله

رئين هما نخريد وليات كلية الأدابُ ص. ب 1979 - المطالدية رَمْمَ رَبِيْدِي : 72454 هانف / فاكس ٤٨١٠٣١٦

# المحلةا



تصدر عن مجلس النشر العلمي . جامعة الكويت . دولة الكويت علمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الإدارية

#### رئيس التحرير أرد محمد أحمد العظمة

- صدر العد الأول في توفمبر 1993.
- تهدف المجلة إلى المساهمة في تطوير ونشر الفكر الاداري والمارسات الادارية على مستوى الوطن العربي.
- تقبل المجلة الأبحاث الأصيلة والمبتكرة في مجالات الادارة، المحاسبة، التمويل والاستثمار، التسويق، نظم المعلومات الادارية، الأساليب الكمية في الادارة، الادارة الصناعية، الادارة العامة، الاقتصاد الاداري، وغيرها من المجالات المرتبطة بتطوير المعرفة والممارسات الأدارية.

يسر المجلة دعوتكم للمساهمة فى أحد أبوابها التالية: - مرادعات الكتب - الأبحاث

- ملخصات الرسائل الجامعية الحالات الادارية العملية
  - تقارير عن الندوات والمؤثمرات العلمية.

الاشتراكات

الكويت 1.5 دينار ثلافراد 7.5 دينار للمؤسسات الدول السرمية 2 دينار للأقراد 7.5 دينار للمؤسسات الدول الأجنبية 7.5 دولاراً للأفراد 30 دولاراً للمؤسسات

توجه جميع الراسلات باسم رشيس التحرير عبلى العبنوان البتساليء

الحلة المزيية للملوم الادارية حامعةالكويت من ب: 28558 الصفاة دولة الكويت

هاتف: 4846843 او 4846843

داخلى 4415، 4416





- نشر الثقافة والـوعي الإداريين بين العاملين في مجالات الخدمة المدنية ودعم سبل الاتصال والتقاهم الإداري.
- عرض المشاكل الادارية للعاصرة وتحليلها
   وبيان أنجح الحلول لها واستظهار تجارب
   الدول الأخرى واجراء ما يلزم في ذلك من
   دراسات مقارنة.
- تعميق الاتصال والتبادل الثقساق في مجال الادارة بين المعهد ومعاهد الإدارة الاشرى والمؤسسات المماثلة في الدول العربية والاجنبية.

## ف شروط النشير

 أن يكون العمل العلمي ذو علاقة وثيقة بمجالات التنمية الادارية مع الالتزام بالموضوعية والمنهج العلمي.

حورية متخصصة في مجال العلوم الاحارية تصدر عن معهد الادارة العامة. مسقط. سلطنة عمان ص.ب: ١٢٤ روي-الرمز البريدي ١١٢ -برنيا معهدارة ــ تتكس: ١٠٤ معهد اوان فاكس: ١٨٧٨٣ تنليزين ٢١٢ - ٢٨٧٨٣٢

- ان تكون مادة البحث اصلية ولم يسبق نشرها من قبل أو تقديمها الى أية جهة أخرى.
- إن تكون المادة العلمية مطبوعة على الآلة الكاتبة، وأن تكون من نسختين.
- أن تراعى الأصول العلمية المتبعة في البسات مصادر المعلومات وتوثيقها.
- تخضع جميع الإعمال العلمية المقدمة للنشر للتقييم العلمي حسب الإصول المتعارف عليها.
- يحق لهيئة التحريس الخال التعديلات المناسبة على
   الإعمال العلمية التي تم تقييمها وقب ولها في ضوء شروط النشر المعلنة.
- تَصْرُف مكافّاة رمزية لكل عمل علمي يتم نشره في الدورية

| يـة «الإداري» | سريسري العسساري م<br>تعـرف على قضايـــا التنمية الإداريــة من خـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | قسيمة الاشـــتراك                                                                                  |
|               | الاشتراك السنوي :<br>للافراد: ٨ ريالات عُمانية .<br>للمؤسسات والجهات الحكومية: ٢٠ ريالا عُمانيا .  |
|               | الاســـم :                                                                                         |
|               | العنوان:                                                                                           |

الإشتراكات: تعنون باسسم مديرة التصرير



عجلة فصلية فكرية شاملة عجَّمة تصدر عن الشئون الاعلامية بالاسانية العيامية لمجلس التعياون لدول الخليج العربية

> رئيس التدويو الدكتور احمد عبدالملك

#### صدر العدد الأول فس ربيع الآفر ٢٠٦ اهـ ـ يناير ١٩٨٦م

\_ تخدم قضايما دول المجلس واهتماماتها الاقليمية والعربية

والانسانية بصورة عامة. ـــ تقبل الدراسات والبحوث والمقالات المعمقة ذات الصلة بهذه القضايـــا

ــ سبن المواسات والبحوك والمعالات المعملة دات الصلة بهذه المصاي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعيسة والثقافيسة والإعلامية.

تشمل على بحث أو دراسة محكمة تثرى بتعليقين لباحثين متخصصين.

إضافة الى الابواب الثابتة الأخرى تحت عنوان: بحسوث ـــ آراء ووجهات نظر/ تقارير/ وثائق/ عرض كتب/ بوميات مجلس التعاون/ يبليوغرافيا مجلس التعاون/ احصاءات مجلس التعاون.

يحررها نخبة هن الباحثين والمختصين

يمنح المشارك مكافأة مالية وفق نظام المكافآت الخاصة بالمجلة

ترجه جميع الجراسلات الى : **رئيس التدريو . مجلة التعاون** ص. ب : ٧١٥٣ ـ الرياض: ١١٤٦٢

هاتف : ۴۸۸۰٤۱۲ (۹۶۶۱)

فاكس: ۹۲۲۱۱۹ (۹۲۲۱)

## 



دورية علمية محكمة متخصصة تصدر عن معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية بالملكة العربية السعودية

- تنشر البحوث والدراسات العلمية والوثائق والنقارير وعرض الكتب ذات الصلة
   بالقضايا الإقليمية والدولية في كافة المجالات السياسية والقانونية والأقتصادية
   والتاريخية والجغرافية والاحتماعية والأعلامية طبقاً لقواعد النشر في المجلة.
- نقبل البحوث والدراسات المكتوبة باللغة العربية والانحلدية وفي حالة البحث
   لكتوب باللغة الإنجليزية لابد من كتابة ملخص له باللغة العربية.

#### الاشتراكات

حكومية غير مخصصة للبيع تهدى إلى سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج والسفارات المعتمدة لدى الملكة والوزارات والمؤسسات التعليمية والهيئات الدولية والمكتبات داخل المملكة وخارجها.

#### المراسلات

توجه جميع المراسلات الى رئيس هيئة التحرير على العنوان التالي: ص.ب ١٩٥٨ الرياض ١١٥٥٣ الملكة العربية السعودية تلفون ٤٠١٨٨١ - فاكس ٤٠١٨٨١٤،

#### رنيس هيئة التحرير

السفير د. محمد عمر مدني

#### هيئة التحرير

أ.د. فايز إبراهيم الحبيب أ.د. عبدالله عقيل عنقاوي د. محمد عبدالرحمن الربيع

#### مدير التحرير

د. محمد حميدان العويضي

### سكرتير التحرير

فؤاد جمال صلواتي



تصدر عن : المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب-الكويت

اسي العدواني العدواني العدواني العدواني العدواني العسكري

دعسوة شوحب المجلة على الترحيب بالسهاع على منطق عرب وكل قسارية وتدعوهم لتزويد المجلة • بكل بعدة يترجمونه للنتر عن أي لغة أجنبية. يشترط في البحوث المترجعة. أولا: أن تكون معا نشر في الدوريات العسلية خلال الإنشهر السنة الاخبرة من تاريخ الإسال للعبلة و العد الالمسي فالبياء أن متكون معا يسمطل خسمن خعلة للبيلة في للسنوي اللعي والعلمي الرنبيع پرسل البحث المترجع بنصه الاجنبي الكمامل و نسخة المجلة يوس مبعض بمرجع بسمه «دخيم الضمون و مسحه بمجته التي مشرقه مع عسورة المسلحة الإول للمجلمة التي تحمل التاريخ • برجي لللاحظية · لن تتعكن للجلة من النظو في أي بحث ق. يرسل من دون الاصل الملون. • شدني البجلة معالماة عن المقالات للترجعة التي تقبلها للنشو مست ميسم مسادر سي مصادر سيردمه سي معينه سير ميد اسي معينه سير و يعيد (او ما يعادله) من بعضو ۱۰ دیسود صویت س من الاصل الجنین، لحان تصود وصول البصت للترجع من اکثر من جهت دفعت الكافاة للترجعة الاكثر جودة وصحة.

## JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

#### Editor

Shafeeg Ghabra

#### Managing Editor

Munirah Ateegi

#### **Book Review Editor**

Mansour Mubarak

#### **Editorial Board**

Ahmed Abdel Khalek

Abdul Rasoul ai-Mousa

Abdullah Alnafisi

Fahed al-Thaqib

Muhammad al-Rumayhi

Yousif al-Ibrahim

The Journal Of the Social Sciences is a refereed quarterly published by Kuwait University since 1973. The Journal encourages submission of manuscripts in Arabic in the fields of Economics, Political and Human Geography, Political Science, Psychology, Social Anthropology, and Sociology. Submissions should be based on original research and analysis. The material published must be sound, informative and of theoretical significance.

Articles appearing in this Journal are abstracted and indexed in: Historical Abstracts and America: History and Life; International Political Science Abstracts; Periodica Islamica; Psychological Abstracts; Sociological Abstracts.

1998 Kuwait University, Council of Academic Publication. ISSN - 0253 - 1097

#### **Subscriptions:**

#### Kuwait/ Arab States

Individuals: One year 3 K.D, two years 6 K.D, three years 8 K.D.

For mail in the Arab States, add one K.D. per year.

Institutions: One year 15 K.D., two years 25 K.D., three years 40 K.D.

#### International Subscribers

Individuals: One year \$15

Institutions: One year \$60, two years \$110, three years \$150.

Payment should be made in advance by cheque drawn on a Kuwait bank to Journal of the Social Sciences, Or by bank transfer to the Journal, ac-

count No. 07101685, Gulf Bank (Adelia Branch).

#### Address

Journal of the Social Sciences

Kuwait University, P.O. Box 27780 Safat, 13055 Kuwait

Tel.: (00965) - 4810436, 4846843 Ext, (4477, 4347, 4296, 8112),

Fax: (00965) - 4836026



## JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

